المسجونية في الولايات اللتحدة

## النظمة الصهيونية العالية تنظبيها واعمالها

الغلاف بريشة الفنان بهجت عثمان

مجسدی نصیف

# الصهيونية في الولايات التحدة

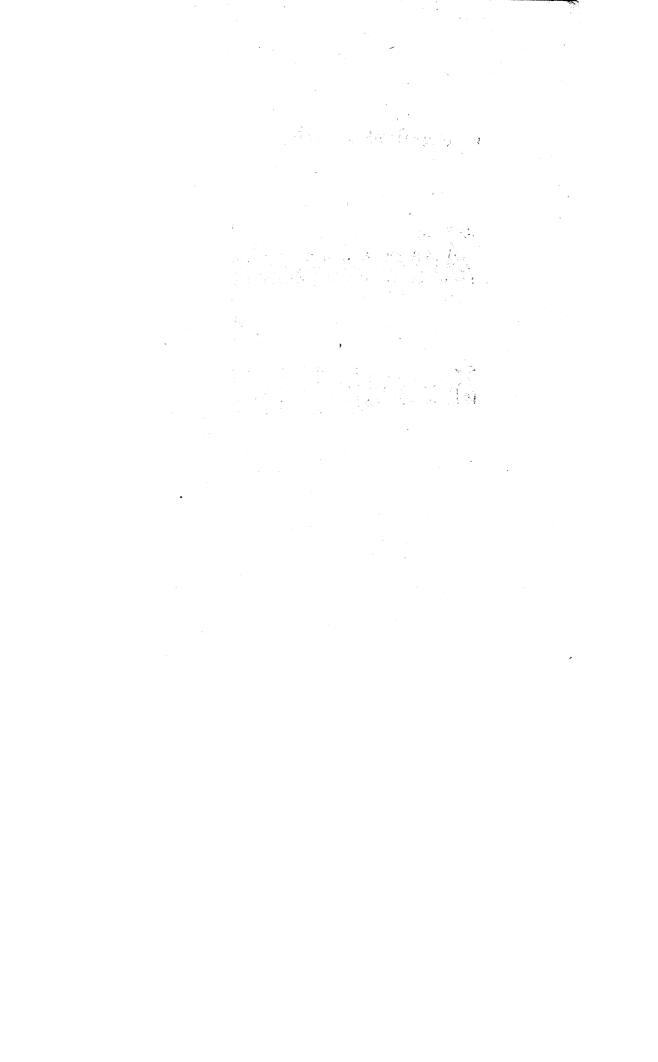

# مثلث إسرائيل والصهيونتية والولايات المتحدة

.

اعتمدت الصهيونية منذ نشأتها كحركة على التعاون مع القوى الرجعية والامبريالية لضرب حركة التحرر الوطنى بصفة عامة "وحركة التحرر الوطنى العربية على وجبه الخصوص ، والقوى الثورية والاشتراكية . هكذا قام تيودور هرتول احد مؤسسى الصهيونية باجراء مفاوضات مع حكام روسيا القيصرية وفرنسا والمانيا وتركيا ، بل ولقه حاول أن يقنع بفكرته خون بليهف وزير الداخلية الروسي اللى كانت يداه تقطران دما من مذابع اليهود في كيشينيف ، كوقاية من الحركة الثورية الصاعدة في روسيا .

وليست هناك قوة امبريالية واحدة لم تعقد عليها الصهيونية المالها وتحاول بهذا الشكل أو ذاك التعاون معها وتبادل المنفعة لتحقيق الهداف مشتركة ، خاصة لتؤسس وتدعم قاعدتها ــ اسرائيسل في المشرق الأوسط ، أي اقامة دولة يهودية تخدم مصالح الامبريالية في هذه المنطقة الحساسة من العالم .

فيقول هرتزل في كتابه « الدول اليهودية » : « فلنفرض أن صاحب الجلالة السلطان سيعطينا فلسطين ، فاننا نستطيع مقابل ذلك أن نقوم بتنظيم مالية تركيا ، وبذلك نشكل مركزا للمدنية في مسواجهة البربرية » (١) .

وفيما بعد ، وخلال الحرب العالمية الأولى ، قدم وايزمان عروضاً اللامبريالية البريطانيسة ، فهو يقرر في رسالة الى س.ب. سكوت مجرد صحيفة المانسستر جارديان في نوفمبر ١٩١٤ -

اننا نستطیع بعق آن نقول آنه لو دخلت قلسطین فی مجال الانفوذ البریطانی ولو شجعت بریطانیا قبام وطن یهودی هناك - خاضع

البريطانيا - فسيكون لدينا فيما بين عشرين واللائين عاما ، مليون يهودى - وربما أكثر - سيقومون بتطوير البلاد واعادة المدنية اليها ، ويشكلون حراسة فعالة للغاية لقناة السويس » (٢) .

واكد وايزمان هذه الفكرة موارا ، خلال جهوده التئ تكللت بوعد، بلغور عام ١٩١٧ . ومن المهم أن نلاحظ أن ما كان بدور بدهن وايزمان من الوطن اليهودي ، لم يكن دولة مستقلة وأنما دولة تابعة لبريطانيا ، وكان هرتول بالمثل يفكر في الدولة اليهودية في فلسطين كدولة خاضعة للحكم التركي ، وسبب هذه النظرة وأضح ، أذ سيظل اليهود لفترة طويلة أقلية في فلسطين ، ومن هنا ، كانت هناك حاجة لحماية دولة حاكمة من أجل استيطان يهودي متزايد في وجة معارضة الأغلبيسة العربية .

ومنذ البداية الأولى لقيام دولة اسرائيل ، أتبع حكامها على الدوام سياسة التوسيع العدواني تجاه الدول العربية ، وسعوا على الدوام الى مساندة الدول الامبريالية ، مقابل تأييد السياسة الامبريالية في الشرق الأوسـط . وفي الصراع العنيف بين القوى الامبرياليـــة المتعطشة الى البترول وبين قوى التحرر الوطني العربية ، وقفت اسرائيسل على الدوام الى جانب القوى الامبريالية . ففي السنوات الأولى من نشأة اسرائيل أيدت فرنسا ضد نضال الشعب الجزائري من أجل استقلاله ، مقابل تزويدها بالسلاح ، وفي عام ١٩٥٦ انضمت اسرائيل إلى بربطانيا وفرنسا في غزو مصر وظهر هذا بجلاء بُعد ذلك وخاصة حين نشر انتولى نانتج كتابه « درس بلا نهاية » عام ١٩٦٧ . وكان نانتج وزير دولة للشئون الخارجية في حكومة انطوني ايدن واستقال من منصبه احتجاجًا على عملية الفزو الثلاثي المدبرة . وهو يكشف في كتابة تفاصل مؤامرة تعد من أدنا المؤامرات في تاريخ الامبريالية البشع للتطويح بعبد ألناصر الذي ارتكب حريمة لا تفتفر هي مساندة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ، وتوجها بجريمة اخرى. لا تغتفر هي تأميم قنساة السويس . وفي تأميم قنساة السويس . وفي نهاية العشرينات وأوائس الثلاثينات بدات روابط وثيقسة

وفى نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات بدات روابط وثيقة تتكون بين زعماء المنظمات الصهيونية العالمية والممثلين البارزين لراس المال الأمريكي . وخلال الحرب العالمية الثانية والسنوات الأولى بعد الحرب ، اعتمدت الصهيونية اساسا على الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة « العالم الحر » ,

وخلال هذه الغترة بدات عمليتان متوازيتان في التطور بسرعة : الأولى : التسلل المكثف لرأس المسال الأمريكي الى الشرق.

الأوسط ، وبداية سيطرته على هذه المنطقة ذات المواقع الاقتصادية والمسكرية الاستراتيجية المؤثرة . ويكفى أن نذكر هنا أن بريطانيا كانت في عام ١٩٤٠ تمتلك حوالى ٧٢٪ من الصادر البترولية المعروفية في الشرق الأوسط ، بينما لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من ٨٠٨٪ . أما في عام ١٩٦٧ ( عام العدوان الاسرائيلي على الدول العربية ) فقد كانت الصورة متغيرة تماما . كان نصيب بريطانيا لايزيد عن ٣٠٨٠٪ بينما وصيل نصيب الولايات المتحدة الأمريكية الى ٢٠٨٥٪ (٣) .

والثانية: الزيادة العددية التى نتج عنها زيادة فى نشاط النظمات الصهيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية . فى تلك الفترة التى سبقت نشأة اسرائيل مباشرة ، فى مايو ١٩٤٨ ، شنت الصهيونية حملة مركزة حتى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الدولة التى ازمعوا انشائها ، يقول الرئيس هارى ترومان فى مذكراته :

« لا اعتقد اننى ووجهت من قبل بمثل هذا الضغط وبمثل هـ له الدعاية الموجهان نحو البيت الأبيض ، كما ووجهت فى هذه الحالة ، لقد أصابنى اصرأر عدد من زعماء الصهيونية المتطرفين - تحدوهم اهدافا سياسية - أصابنى بالضيق . . . لقد طلب منى أفراد وجماعات ، بطرق مؤثرة وصلت أحيانا الى حد الشجار ، ان أوقف العرب ، وأن أبعد البريطانيين حتى لا يساندوا العرب ، وأن أسلح جنودا أمريكيين وأن أفعال هـ أما

وسرعان ما اكتشف ترومان أن هناك « دولة يهودية » داخلاً اللدولة الأمريكية . فعندما تم أعلان أسرائيل أسرع البيب الأبيض بسرعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدبلوماسية بالاعتراف بها حتى أن الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة لم يعلم بالأمر ، وتعقد الأمر حتى لقد أضطر الرئيس ترومان للاعتذار لوزارة الخارجية بسبب هذا المتصرف .

وكان حايم وايزمان أول رئيس لدولة اسرائيل في الولايات المتحدة أنذاك ، وقبل رحيله إلى الدولة المعلنة استقبله الرئيس الأمريكي الذي وعده بتقديم مساعدات سياسية واقتصادية في الأشهر الحرجة التالية . ومنذ تلك المقابلة حتى الآن والولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بكل شيء ، سواء من أجل استمرار وجودها كمجرد دولة ، أو من أجل بنائها المسكري كقاعدة عدوانية ضد التقدم في المنطقة وحتى تحتفظ بتفوقها على الدول العربية ، ولم تغير الولايات المتحدة

الأمريكية من موقفها هذا تجاه اسرائيل حتى بعد حرب اكتوبس ، وأن كانت في بعد الأوقات تطلق بعض التصريحات عن سياسة امريكية «متوازنة» تجاه الدول العربية واسرائيل ، أو أن تغير من بعض تكتيكاتها خاصة في بداية زيارات الدكتور هنرى كيسنجر للمنطقة ، وضربة الدول العربية بعضها (°) .

ليس من المدهش اذن انه منف الأيام الأولى لنشاة الدولة الصهيونية ، بدأت علاقات « خاصة » بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية . لقد بدأت « الدولة الجديدة » فور انشائها سياسة المعلم والتآمر ضد المصالح الوطنية للدول العربية وربطت نفسها على الفور يالقوى الامبريالية في نضال الشعوب العربية من أجل تحررها وبالقوى المادية للاشتراكية والسلام والتقدم .

وادى هــلا الى تشابك الدور الذى تلعبه اسرائيسل مع خطف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية والمؤامرات التى تحيكها خد الاشتراكية في العالم وضد قوى التحرر العربية . ورغم أن الولايات المتحدة لم توقع أى اتفاقيسات « للتحالف » العسكرى مع أسرائيسل ، الا أن اسرائيسل في الحقيقة كانت « نقطة للانطلاق » و « الوثوب » الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ضد حركات التحريف في المنطقة ، وكانت « البلطجي » الذي يعمل لحساب العم سام ، وسيف ديموقليطيس المعلق إفرق بلاد المنطقة التي جرؤت على تحدي وسيف ديموقليطيس المعلق إفرق بلاد المنطقة التي جرؤت على تحدي السميونية في أسرائيل منذ انشائها وحتى الآن ، وهذا الدور خططت له الصهيونية قبل قيام اسرائيل نفسها ونذكر هنا النداء الذي وجهة يهود أمريكا الى ترومان في اكتوبر ١٩٤٧ حيث قالوا فيه بالحرف:

« ... ان الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد في الأيام القادمة على حليف حازم ، خير من دولة يهودية في ذلك الجزء من العالم » . ويفاخر الصهاينة بهذا الدور حتى ان اسحق كينين رئيس تحوير « صحيفة الشرق الأدنى » يقول أمام الكونجرس الأمريكي : « . . . . ان وجود اسرائيل هو حماية للمصالح البترولية الأمريكية في الخليج إلى السعودية والكويت والبحرين وجنوب الجزيرة العربية وايران » . . « . ذلك أن اسرائيل هي عامل التوازن الوحيد في كل الشرق الادنى » () .

وفى ربيع عام ١٩٦٦ ، باعث الولايات المتحدة لاسرائيل عدداً من طائرات سكاى هوك القاذفة المقاتلة وكانت هذه هى المرة الأولى التي تباع فيها مثل هذه الاسلحة الهجومية مباشرة الى اسرائيل ، وابتهجت الدوائر الإسرائيلية بذلك . ولكن سرعان ما الضع أن هذا التصرف

للم يكن عن «شهامة » . فقد نشر جيمس فيرون مراسل « النيوبودك تايمز » في ١١ يونية عام ١٩٦٦ بعض الأحاديث مع المسئولين الاسرائيليين . ولعل للاقتباس التالى عن هذه الأحاديث دلالته البالفة(٧) : « وهكذا عرض أحد مسئولى وزارة الخارجية المسألة : لقد توصلت الولايات المتحدة الى نتيجة هي أنها لم تعد تستطيع أن تستجيب لكل حدث يقع في العالم ، وأنه ينيفي عليها أن تعتمد على دولة محلية حلى طلاور الواقى لدولة صحيديقة حكيظ أول لدرء التورط الأمريكي

وتعتقد وجهة النظر الاسرائيلية أن روبرت س. ماكنمارا وزير الدفاع قد حدد هذه المعالجة في الشهر الماضي قبل أيام من صفقة الطائرات السكاى هوك . ففي خطاب القاه في مونتريال وأثار اهتماما بالغا في الدوائر العليا هنا ، استعرض ماكنمارا الالتزامات الأمريكية حول العالم وقال :

ان سياسة الولايات المتحدة هي تشجيع وتحقيق مشاركة أكثر فعالية مع تلك الأمم التي تستطيع - وينبغي عليها - أن تشارك في مسئوليات حماية السلام العالمي .

وتشعر اسرائيل ان هذا التعريف ينطبق عليها . وكان الانطباع اللدى تركه لدى بعض المسئولين فى الحكومة هو ان ابا أيبان وذير المخارجية ومكنمارا قد بحثا تفصيلات صفقة السكاى هوك فى اطاد هذا المفهوم حين كان الدبلوماسى الاسرائيلى فى واشنطن فى شهر فبرايسر الماضى .

لقد كان المقابل واضحا ، وازداد وضوحا بالأحداث التي اعقبت خلك . فغارات الحدود انطلاقا من سوريا والأردن ، كانت تقابل بأعمال انتقام جماعي لا تتناسب اطلاقا مع هذه الغارات الأمر الذي ادائه مجلس الأمن بشدة . وعند أحدى هذه الهجمات على قرية السموع الأردنية اضطر حتى السفير الأمريكي ارثر جولد برج أن يقول « ومهما كانت الحوادث السابقة مؤسفة . . فأن همذا القرار الحكومي المتمعد ينبغي أن ينظر اليه باعتباره تصرفا واعيا من القادة المسئولين في أحدى الدول الأعضاء ، وبالتالي ينبغي أن ينظر اليه على مستوى مختلف كلية عن الأحداث السابقة » (٨) .

وباختصار تصاعدت هذه الأعمال بالدور الذي بدأت اسرائيل تلعبه وكانت الأرض تمهد لعدوان جديد . وبالغمل تمت « حرب الأيام الست » هي يونية ١٩٦٧ ، كرد على سلسلة من الاجراءات التي اتخذها الرئيس

جمال عبد الناصر في مايو ١٩٦٧ ـ ابعاد قوات الطوارىء الدولية من الحدود المصرية ـ الاسرائيلية ، وحصار مضايق تيران ، وتعبئة القوات العسكرية المصرية .

ويجب أن نضع في اعتيارنا أن الامبريالية الأمريكية ـ عندما مهدت لتأسيس الدولة الصهيونية وضعت في اعتبارها استخدام هذه الدولة فى أغراضها المعادية لحركات التحرر والمعادية للاشتراكية والسلام والتقدم ليس في المنطقة فحسب ، ولكن في العالم وبهذا فلا يقتصر دون أسرائيل في خطط السياسة الخارجية الأمريكية على الشرق الاوسط ، بل يمتد أيضا لتصبح اسرائيل قاعدة النشاط التخريبي للصهيونية ألمالية . فاسرائيل في رأى الصهاينة « حدودها مع العالم كله ومع كل البشرية » (٩) . وهذا معناه كما يرى وولف ايرليه عضو المكت سياسي للجنبة المركزيسة للحزب الشيوعي الاسرائيلي أن المنظمات الصهيونية وعلى راسها دولة اسرائيل قد أصبحت أحدى الأدوات الاساسية للأمبريالية في صراعها ضد الاشتراكية والتقدم والسلام(١٠). من هنا اتساع الجبهة التي يجب أن تقف ضد الصهيونية وضد التوسع الأسرائيلي . أنها جبهة الشعوب بكاملها التي تناضل من أجل استقلالها السياسي والاقتصادي وضد الاستغلال الامبريالي والاستعماري الجديد. لهذا فان وكالة المخابرات الأمريكية تتعاون تعاونا وثيقا لاستخدام الصهيونية في بلاد العالم ، في نفس العمليات التي تقوم بها ضد الشعوب ، وليس ضد الشعوب العربية فحسب . أن المنظمات الصهيونية تقوم بتعبئة يهود دول العالم ليعملوا كطابور خامس لتنفيد مؤامراتهم القدّرة ومن أجل مصالح الأمبريالية العالمية . أنهم يريدون تحويل اسرائيل ليس الى مركز « ايديولوجي» لاشمعاع الصهيونية بل أيضا آلى اداة للسيطرة السياسية على كل من هو من اصل يهودى نى الدول المختلفة ، وفي احتماع « المجلس الصهيوني العالمي » في القَّدس في فبراير ١٩٧٠ يدعو أ. بينكاس رئيس الوكالة اليهودية > يهود ألعالم الوقوف الى جانب أسرائيل « كلية » ولا يعني هذا الساندة سب ، بل يدعوهم الى الساندة السياسية لاسرائيل حتى

ولو كان ذلك يتعارض مع الدولة التي يعيش فيها اليهودي (١١).
وتخدم هذه الدعوة ، كما يرى اميل توما عضو المكتب السياسي،
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي بحق ، مصالح الامبريالية
الأمريكية تماما (١٦) . وبهذا الخصوص فان عمليات المخابرات
الاسرائيلية وهي تعتبر العمود الفقرى الخابرات المنظمات الصهيونية
العالمية ، لها اهمية خاصة في هذا النشاط . وتستخدم في هذا

النشاط ، وتستخدم في هذا المجال أساليب دعاية مدروسة للتأثير على الرأى العام العالمي والرأى العام في كل دولة ، منها مواد ترسلها المخابرات الصهيونية نفسها ، ومواد معادية للسامية على وجه الخصوص وهي النغمة التي تستخدمها أفضل استخدام منذ نهاية الحرب العالمة الثانية ،

ولعب الصهيونيون كذلك دور العمادء السريين للامبريالية على النطاق العالى ، ويتحدث جاكوب دى هاس سكرتير هرتزل واحد زعماء الصهيونيين الأمريكيين في سنوات الحرب عن مدى هذه المساعدة خلال الحرب العالمية الأولى فيقول:

« . . . . ان مصدر القوة الكبيرة المنظمة الصهيونية الأمريكية هو تعدد وتنوع اتصالاتها ، ومعرفتها الدقيقة بأولئك الذين يتحكمون فى الموارد البشرية التى يستطيعون الاعتماد عليها . هل البريطانيون فى حاجة الى عميل فى أوربا أام تراهم فى حاجة الى عميل موثوق به فى هاربيه أوهل يريد الرئيس ويلسون على الفود موجزا من الف كلمة يسرد اسماء أولئك الذين اشتركوا فى هبة كيرفسكى فى دوسسيا أن مكتب نيويورك يقدم كل هذه الخدمات ولا يطالب بشىء . لكن يحصل على الكثير . يحصل على احترام وتعاطف رجال لتوقيعاتهم وزنها فى الشئون الكبرى » (١٣) .

### الخابرات الاسرائيلية والامبريالية العالية :

واليوم تقوم المخابرات الاسرائيلية بمهمة مماثلة ، وقد عرفت بانها منظمة ذات كفاءة عالية ، ويقول جوزيف د. جريجى أن « عملاء اسرائيل منتشرون في كل انحاء العالم » (١٤) . ويتحدث رأى فيكرز في صحيفة وول ستريت جوزنال عن مقدرة اشرائيل الصفيرة على انشاء شبكة تجسس تفوق شبكات دول أكبر من حيث نطاقها العالمي ، وقدرتها التعبوية وكفائتها وموهبة افرادها » (١٥) .

وقد وضعت هذه الشبكة تحت تصرف الامبريالية الأمريكية ، ومقابل ذلك حصلت الحكومة الاسرائيلية على ميزة التمتع بثمار عمل المخابرات الأمريكية ، وهذا يقول دافيد نيس ، الملحق الأمريكي بالقاهرة اليام حرب ١٩٦٧ :

« في مجال تبادل اعمال المخابرات ، فان التعاون الأمريكي مع اسرائيل لم يسبق له مثيل ... فخلال الشهور التي سبقت معادك يؤنية التي طلبتها واشنطن يؤنية التي طلبتها واشنطن

من السفارات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ووكالات المخابرات المسكرية في الشرق الأوسط قائمة على احتياجات اسرائيل وليس على المصالح الأمريكية ، وكان ما ضمن فعالية الضربات الجوية الاسرائيلية في ٥ يونية ١٩٦٧ – على الأقبل جزئيا – المعلومات التي جاءت من المعلومات السياسية والاقتصادية ، فقد اعتادت وزارة الخارجية المعلومات السياسية والاقتصادية ، فقد اعتادت وزارة الخارجية من كل تقرير من سفاراتنا في الشرق الأوسط ترى له اهمية » (١٦) . من كل تقرير من سفاراتنا في الشرق الأوسط ترى له اهمية » (١٦) . التخريبي ضد حركات التحرر الوطني وضد الدول الاشتراكية . فقد المنشر الاسرائيليون شبكة واسعة من استخباراتهم في عدد كبير من بلدان أشر الاسرائيليون شبكة واسعة من استخباراتهم في عدد كبير من بلدان أسنط العالم ، عن طريق الاعتماد على الدعم المالي للدوائر الامبريالية ، وذلك أسن خلال استخدام الايديولوجية الصهيونية . ولقد اسس صهاينة الولايات المتحدة الأمريكية في اسرائيل عددا من المنظمات السياسية ووالاقتصادية والثقافية والدينية ومنظمات الشباب وغيرها من المنظمات الخيصا يكن تلخيصها خيما يكي (١٧) :

ا - العمل على تنفيذ اعمال معادية للشيوعية بالتنسيق مع المخطط المشترك للدول الأعضاء في حلف الإطلنطى . ٢ - اختلاق ونشر وثائق مزورة عما يسمى « بالمسألة اليهودية» القى الاتحاد السوفيتى .

٣ - قيادة النشاط التخريبي في الدول الاستراكية .
 ١ - تقديم المساعدات للمخابرات الأمريكية ومخابرات بلدان حلف الاطلنطي الأخرى ، عن طريق جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية عن الدول الاستراكية باستخدام الامكانيات العلنية والسرية والصحيح ان نشاط المنظمات الصهيونية ، ترسمه وتشرف على النفيذه المخابرات الاسرائيلية فالأهداف السابق ذكرها تنظم من مراكز مخابرات وتدريب في عدد من البلدان الراسمالية . وقد تأكد ذلك يعترف بعد القرار الصسادر من الدول اعضاء حلف الاطلنطي واللي يعترف باقامة تعاون وثبق مع المخابرات الاسرائيلية . وتستخدم المخابرات بالاسرائيلية مختلف الطرق والوسائل لتحقيق هذه الأهداف ومن بينها الارهاب وتزوير الوثائق والمعلومات وتدبير الاستغزازات والخداع طلتمعد للراي العام العالى وتجميع المعلومات السرية وتصفية الاشخاص حسديا .

ليس غريبا اذن ان تذكر مجلة « الاكسبريس » الفرنسية ان المعدوان الصهيوني على الدول العربية عام ١٩٦٧ ، ثم التخطيط له استنادا الى معلومات قدمتها مخابرات حلف الاطلنطى ، وبالاعتماد المابر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية .

وباعتراف ريتشارد هيلمز الرئيس السابق للمخابرات المركزية 4 فان مصير اسرائيل مرتبط باستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 4 الأمر الذي يحتم أن تصبح اسرائيل حجر الزاوية للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط (١٨) .

هكذا تسلم دول حلف الاطلنطى – على سبيل المثال – جوازات سفر لاسرائيليين للحصول على معلومات وللتجسس . قدمت المخابرات المريكية على سبيل المثال جسواز سفسر امريكي ليعقوبسن واعطت المخابرات البريطانية جوازا بريطانيا لفايزر صموئيل وحصل علينك عنى جواز سفر الماني غربي (١٩) .

وهناك منطقة أخرى تتعاون فيها المخابرات الاسرائيلية \_ الصهيونية مع المخابرات الأمريكية تعاونا وثيقا ، هى قارة أفريقيا . وتلعب اسرائيل في هذا المجال دور الوسيط الامبريالي على اساس انها دولة صغيرة متقدمة من دول العالم الثالث ، وبهذا تقدم الخبراء وبرامج مساعدات ، وفي نفس الوقت تقيم شركات : ففي عام ١٩٦٩ كانت هناك . } شركة اسرائيلية مسجلة على انها اثيوبية وهي اسرائيلية في حقيقة الأمر . ويستخدم الخبراء الاسرائيليين في عمليات تجسس وتخريب واسعة النطاق (٢) .

لكن الدور الأساسي لاسرائيل هو تخريب حركات التحرر الوطني ومحاربتها بكافة السبل هكذا كانت تسائد الاستعمار البرتغالي في القارة وتموله بالسلاح والمعدات ، وهكذا اقامت علاقة وثيقة مع حكومة حنوب افريقيا العنصرية ، بل أن عصابة البرودر بوند التي تحكم ويتوريا متأثره بالصهيونية كايديولوجية عنصرية والعجيب أنها تربط ذلك بعدائها للسامية .

ونذكر هذا القصة التي ذكرها روبرت ابستابروك في صحيفة الواشنطن بوست وقال فيها أن خلال الحرب الاهلية في نيجيريا ، لعبت اسرائيل دورا تخريبا في بيافرا ، فالي جانب الاسلحة حاولوا تخريب الملاقات مع الدول التي سائدت نيجيريا ضد الانقسام ، فأرسلت طائرتين الى بيافرا بهما اسلحة سوفيتية الصنع ، حتى تشكك في نواية السوفيتين نحو حكومة نيجيريا المركزية ، عليمنا على بها ما معالية المناهم الما يا المركزية ، عليمنا تا يها ما معالية المناهم المناهم المناهم منسيا فال هم الها الما هياهم لها هياهم لها الما هيا الما هياهم لها الما هياهم لها الما هياهم لها ما هياهم لها الما هيا هياهم لها الما هيا هيا الما هيا الما هيا الما هيا الما هيا ال

ولابلد وان نذكر أيضا الدور الذي لعبته اسرائيل ، بالاسلحة والمرتزقة ، في كل حركة انقسامية أو تمرد قامت في افريقيا ، وفي مسائدة أي حركات تقوم لمناوئة حركات التحرر الوطني ، ودورها في حبوب السودان ليس ببعيد .

ليس بغريب أيضا أن تؤيد الصهيونية السياسة الخارجية الأمريكية المتحدة نفسها بما فيها بعض رجال الكونجرس سياسة الولايات المتحدة نفسها بما فيها بعض رجال الكونجرس سياسة الولايات المتحدة وفي آسيا على سبيل المثال ، كانت الدوائر الصهيونية تؤيدها بشدة وكان موشى ديان يعتبر حرب فيتنام مدرسة يتعلم منها مرتزقته فنون القضاء على العرب . ففي عام ١٩٦٧ ينشر ماير كاهان ، اللى اصبح بعد ذلك زعيم « لجنة الدفاع اليهودى » كتابه : « الرهان اليهودى في فيتنام » The Jewish Stake in Vietnam فيتنام » الهند الصينية ، طالما أن هذه الحرب ستمنع العدوان الأمريكي في الهند الصينية ، طالما أن هذه الحرب ستمنع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وسرعان ما كتب في المثال السبعينات كتابا آخر بعنوان « لن يحدث مرة آخرى ! » ، وهذا الكفاح ضد الحرب في فيتنام وضد السياسة الأمريكية العدوانية الكفاح ضد الحرب في فيتنام وضد السياسة الأمريكية العدوانية عموما ، وفي ٧ نو فمبر ١٩٦٩ ارسلت جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل أسياسته في فيتنام ، مما اثار عاصفة من النقد حتى في المدوائر السياسة في فيتنام ، مما اثار عاصفة من النقد حتى في المدوائر السياسة في فيتنام ، مما اثار عاصفة من النقد حتى في المدوائر السياسة في فيتنام ، مما اثار عاصفة من النقد حتى في المدوائر السياسة في فيتنام ، مما اثار عاصفة من النقد حتى في المدوائر السياسة وزيراء المراكبة السياسة وزيراء المراكبة .

ليس من قبيل الصدفة اذن ، أن يكتب دافيد نيس القائم باعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه بخصوص العلاقات التى قامت بين الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل فى مجالات الدفاع والتعاون الاقتصادى وتبادل المعلومات بين مخابرات البلدين ، والجنسية المزدوجة لليهود الأمريكيين والمسائدة المدلوماسية المتبادلة الغ ، أنها علاقات فريدة فى تاريخ أمريكا ، حتى أنه يمكن أن يطلق على اسرائيل أنها الولاية الواحدة والخمسين للولايات المتحدة (٢٠) .

فَهْلَ مِعْنَى هَذَا أَنْ السِرائيلِ والصهيونية مِن ناحية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى ، ليس بينهما أي خلافات ؟

اذا أجبنا بالإيجاب فسيكون هذا تبسيطا مبالغا فيه للأمور و وتعنى هذه الإجابة أنا سنغمض عيوننا عن المتناقضات بينهما . فرغم أن أهداف الولايات المتعدة واسرائيل متوازية ، الا أنها مع ذلك ليست

متطابقة (٢٢) . ومعنى هذا انسا يجب الا نفقد الرؤية عند تحليل الماليقة الأمريكية .

لقد حققت المنظمات الصهيونية في امريكا في السنوات العشر الماضية نجاحا كبيرا ، بدا يلعب دورا خطيرا في جميع المجالات ، ولم يسبق ان كانت مراكز الصهيونيين بمثل هـنه القوه التي تتمتع في الوقت الحاضر . كما لم يكن تأثير الصهيونيين ونفوذهم في البيت الأبيض وفي الكونجرس اكبر حجما مما هو علية الآن ، فالمنظمات اللهيونية الأمربكية ، بمسائدة شبكة واسعة النطاق من الجاليات اليهودية ومن مجموعة فعالة مناصرة لاسرائيل ، تملك نفوذا ضخما في ممكانه أن محلس الشيوخ الأمريكي ، حتى لقد اصبحت حكومة تحتية ثانية . وتملك هذه الحكومة الصهيونية التحتية نفوذا ضخما في امكانه أن يؤتر تأثيرا مباشرا على عملية اتخاذ القرارات سواء في السياسة الداخلية أم الخارجية . كما أنها بسبلها الفاية في الكفاءة ، بالإضافة بدأت تملى شروطها على المجتمع الأمريكي وتحدد له بالتالي اتجاهات بدأت تملي شروطها على المجتمع الأمريكي وتحدد له بالتالي اتجاهات تطوره ونموه (٢٣) . ولقد بلغ تعاظم أمرها واستفخال سلطتها حـدا تطوره ونموه (٢٣) . ولقد بلغ تعاظم أمرها واستفخال سلطتها حـدا الخارج أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة (٢٤) . وقال جوناتان بنجهام الخارج أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة (٤٢) . وقال جوناتان بنجهام الخارج أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة (٤٢) . وقال جوناتان بنجهام النائب الديموقراطي عن ولاية نيويورك الذي قدم الاقتراح : « كيف يجوز حرمان مواطن يملك مواهب الدكتور كيسنجر من حق الوصول الليت الابيض ؟ » (٥٠) .

اما السياسة الخارجية الأمريكية فهى مثل سياسية اى دولة المبريالية اخرى مخلصة لمصالحها وحدها ، اى مصالح راسمالية الدولة الاحتكارية والمجموعات المالية الحاكمة . ولكن نتيجة للضغوط الصهيونية فان الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة فى سياستها الخارجية ان تعمل حساب عامل « المشكلة الصهيونية » ، وهكذا « يضطر البيت الأبيض أحيانا ان يعمل حساب هذا العامل بعيدا عن بقية المنطقة وكعامل هام فى السياسة الداخلية (٢٦) » . ويعود هـلذ العامل بطبيعة الحال كما يقول السيانور فولبرات الى النفوذ الكبير المذى يتمتع به الصهيونيون والاسرائيليون فى داخل الولايات المتحدة نفسها (٢٧) وليس سرا ان اسرائيل تستفل هذا التأثير لتضغط على حكومة الولايات المتحدة من خلال « اللوبي » الصهيوني القوى اللى يساعد اسرائيل حتى على ان تسبب بعض المصاعب للسياسة الأمريكية . وليس هناك من دور اسرائيل العدواني فى المنطقة وانتصاراتها المؤقنة التى

تحققها قبل حرب اكتوبر ١٩٧٣ والدور الذي تقوم به في حراسة المصالح الأمريكية ، كل هذا قد ادى إلى أنها قد حققت الكثير من الضغوط ، بل وإلى تمتعها ببعض القوة التي تفوق حجمها الحقيقي في واقع الحياة الأمريكية نفسها . وبعد انتصارات حرب اكتوبر بدات بعض الدوائر الأمريكية التي لها مصالحها الخاصة تشعر بهذا التناقص وتضغط في الاتجاه المضاد ، لتعود اسرائيل الى حجمها الحقيقي ..

وناخذ على سبيل المسال ما قام به الصهيونيون في الولايات المتحدة الأمريكية من توسيع شقة الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا بسبب موقف فرنسا المعروف من اسرائيل ابتداء من عدوان ١٩٦٧ على الدول العربية ، فخلال زيارة الرئيس الراحل بومبيدو للولايات المتحدة في فبراير ١٩٧٠ نظموا مظاهرات صاخبة ضد فرنسا ووصلت المسالة الى فعر الرئيس بومبيدو أن يقطع زيارته ، هنا وجد البيت عشية زيارة بومبيدو للنيويورك قلعة الصهيونية الامريكية للمساعدة في تخفيف وطاة المظاهرات ، وحق هنا للأمريكيين أن يتساءلوا : اليس من الغريب أن تسأل حكومة الولايات المتحدة سفارة اجنبية لمساعدتها في السيطرة على مواطنين امريكيين ، « واستجابت السفارة لطلب البيت الأبيض واستجاب « المواطنون » الأمريكيون ، اليهود الصهيونيون للبيت الأبيض واستجاب « المواطنون » الأمريكيون ، اليهود الصهيونيون لطلب السفارة (٢٨) ، لكن لندساى عمدة نيويورك عبر عن « مشاعر » لطلب السفارة (٢٨) ، لكن لندساى عمدة نيويورك عبر عن « مشاعر » مؤتمر للمنظمات الصهيونية بأمريكا وكندا ، ونادى في خطاب بأن تترك الدول الكبرى حيادها جانبا في الشرق الأوسيط لتأييمد تل ابيب .

ويتتبع الصهيونيون بانفعال تحسن العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ويحاولون ايقاف التقارب ببذل الجهود لتأخير الانفراج « الذي يهتم به الشعب الأمريكي (٢٩) ، وهم يلجأون في هـذا السبيل الي كل الوسائل المكنة ، متضمنة الدعوى الى الاحتفاظ بحظر التجارة مع الاتحاد السوفييتي الى الأعمال الاستفرازية ضد الدول الاشتراكية ،

ويجب أن نذكر هنا نشاط « لجنة الدفاع اليهودى » التى أصبحت أفى حقيقة الأمر منظمة أرهابية شرعية ، ونشاطها موجه أساسا ضد الدبلوماسيين والواطنيان اللين إسيشون فى الولايات المتحدة من الدول العربية والدول الاشتراكية وأيضا الدوائر والهيئات والمنظمات الأمريكية التى طالبت بوقف العدوان الأمريكي على فييتنام والعدوان الاسرائيلي على الدول العربية ، وقد قدم الوفد السوفييتي الدائميلاي

مان تترك الدول الكبرى حيادهاجانب في الشرق الاوسط لتأييد تل ابيب، ويتتبع الصهيونيونيانفعال تحسن العلاقات بين الاتحساد السوفييتي والولايات المتحدة ويهحاولون ايقف التقارب يبذل الجهودلتأخير الانفراج «الذي يهتم به الشعب الامريكي (٢٩) . وهم يلجأون في هذا السبيل الى كل الوسائل المكنة ، متضمنة الدعوى الى الاحتفاظ بحظر لما لتجارة مع الاتحاد السوفييتي الى الاعهال الاستفزازية ضد الدول الاشتراكية. ويجب أن نذكر هذا نشباط « لجنة الدفاع اليهودي » التي أصبحت ا فيحقيقة الامر منظمة ارهابية شرعية ، ونشـــاطها موجه اساسا ض الدباوماسسيين والمسواطيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة من الدول العربية واادول الاشتراكية وايضا الدوائر والهيئات والنظمات الامريكية التى طالبت بوقف العدوان الامريكى على فيتنام والعسدوان الاسرائيلي على الدول العربية . وقد قدم الوفد السوفييتي الائم لدى قال فيه انه خلال عام واحد فقط (من نوفمبر ١٩٧٠ وحتى نوفمبر ١٩٧١) تم مائة اعتداء واستفزاز وعمل ارهابي مباشر ضد ممثلي الاتحساد السوفييتي وعائلاتهم في نيويورك وحدها حتى لقد علقت الصحفة الأمريكية التي لا يمكن أن تتهم بتقدميتها على ذلك بقولها :

« ان هذه الأعمال قد تعوق المحادثات الامريكية \_ السونيتية

حول الشنون الدولية » (٣٠) •

وبطبيعة الحال فان اسرائيل تتصرف في احيان كثيرة باستقلالية وان كان من الضروري الا نبالغ في هذا بطبيعة الحال ، ولابد وان نضع اعتبارنا كذلك ان الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تحاول المبالغة في اخفاء هذه الاستقلالية عن اسرائيل تنصلا من انتهاكات اسرائيل المستمرة لقرارات الأمم المتحدة واعمالها العدوانية الاجرامية . ولكن اسرائيل تأخذ في بعض الأحيان دون شك قرارات مستقلة تضع الولايات المتحدة في مواقف حرجة . ولكن لا سبيل الى عناقشة الفرض القائل بان هذه الاستقلال سيرداد مما يؤدى الى خروج اسرائيل من تحت المظلة الأمريكية حتى في حالة ظهور دول لها علاقة قوية بالولايات المتحدة في المنطقة العربية . سيظل لاسرائيل دورها الذي تقوم به للمنازية كن تكون هناك افروق جوهرية بين السياسة العامة للبلدين . وستظل الصهيونية العالمة واعدتها دولة اسرائيل ، السلاح الرئيسي وستظل الصهيونية العالمة الأمريكية قي سياسستها الخارجية

### هوايش المقدمة

- ٣. س الطبعة الانجليزية ص ٣٠
- ٢ حاييم وايزمان التجربة والخطا: تصة حاييم وايزمان بقلمه ٩ دبر نيويورك ١٩٤٩ ص ١٤٩
- ٣ لنيد من التفصيلات حول « تسلل المصالح الأمريكية البترولية الى الشرق الأوسط فليرجع القارىء الى مقال تحت هذا العنوان للمؤلف نشر بمجلة « قضايا عربيسة » ـ بيروت العدد ٩ ديسمبر ١٩٧٤ والعدد ١٠ يناير ١٩٧٥ .
- Harry S. Truman, Memoirs Vol. 2, «Years of trial § and Hope (1946-1952) N.Y. 158-160.
- انظر كتباب الدكتور سبعد الدين ابراهيم: كيسنجر وصراع الشرق الأوسط ـ دار الطليعة بيروت ـ فبراير 1970
- The Near East Conflict, Hearings before te sub-committee on the Near East of the Committee of Foreign Affairs-House of Representatives July 21, 22, 23, 28, 29, 30, 1970 Washington P.C. 81.
- ٧ نقسلا عن هايمان لومار: الصهيونية ودورها في السياسية العالمية دار الثقافة العديدة ١٩٧٤ ص ٣٤
- New York Times November 20, 1966.
- The objectives and Methods of Bellicose Zionism Moscow, 1977 pp. 16-17 (in Russian)
  - ۱۰ انظر : ف، بولشاكوف ـ معاداة الشيوعية مهنة الصهاينة مطبوعات توفوستى ۱۹۷۲ ـ موسكو ـ ص ۷۶
    - ١١- وكالة الأنباء الفرنسية ٢/٣/١٩٠١
      - ١٢ انظر ت

The centre of Zionism and Agression — Moscow: 1977 — p. 65 — (in Russian)

| واده جورنال افبرایر ۱۹۴۸ ــ ماخـودة عن دانییل ماسون<br>دیلی وورلد ۲۳ مایـو ۱۹۷۰ ـ نقــلا عن هایمان لومر ــ<br>هیونیة ودورها فی السیاسة العالمیة ــ ص ۱۱                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لة اليونايتد بريس ١٣/٣١/ ١٩٦٩ ٠                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |            |
| The Times February 5th 1977                                                                                                                                                                                               | -11        |
|                                                                                                                                                                                                                           | الس<br>. ص |
| رو بیجوم ( فی الخارج ) - ۱۹۷۱ - العدد ۳۲ - ص ۲۰                                                                                                                                                                           | ۱۸ ـ زار   |
| صهيونية : تظرية وممارسة ص ١٨٠٪                                                                                                                                                                                            | all 19     |
| Roman Brodsky: The Truth About Zionism — p. 77 Alexander Kislov, Zionism and the Foreign Policy of U.S. imperialism. Zionism: The ideology of Imperialism «Social Sciences today» — N° 4 (16) — 1972 — Moscou, pp. 48-49. | Y<br>F     |
| Daily Telegraph, January 9, 1977.                                                                                                                                                                                         | -7 F       |
| The New York Times, August 23, 1970.                                                                                                                                                                                      | -11        |
| Victor Miles — America caught in a zionist Web-Special Report — 1974.                                                                                                                                                     | -17        |
| U.S. News and World Report : February 18, 1974.                                                                                                                                                                           |            |
| Jewish Journal, February 8, 1974.                                                                                                                                                                                         | -18        |
|                                                                                                                                                                                                                           | -40        |
| George Lencjowdki: The Middle East in World Affairs.  — N.Y. 1956 — p. 350.                                                                                                                                               | -1,7       |
| Christian Science Monitor, March 18, 1971.                                                                                                                                                                                | -77        |
| The New York Times, April 6, 1970.                                                                                                                                                                                        |            |
| Alfred Lilienthal: The other Side of the Coin — N.Y. 1965.                                                                                                                                                                | Y.Z<br>Y.Z |
| U.S. News and World Report, January 25, 1971, p. 20.                                                                                                                                                                      |            |

فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن حوالى سنة ملايين بهدوي منهم ١٧٥د/٢٦ في منطقة نيويورك وحــدها . ولهم في الولايات المتحدة ٧٧٧ مؤسسة و ١٦٠ صحيفة يهودية اكثرها باللفة الانجليزية وتعتمد على المعونات المالية والواد التحريرية التي تقدمها لها المؤسسات اليهودية والمنظمات الصهيونية . وهناك ١٤٣ آتحادا وجمعية خيرية ومُجلِّسًا لليُّهود تزعم الها تَمثل ٥٥٪ من يهود أمريكًا ، ويضمها حميَّمًا مُجلس الاتحادات والجمعيات الخيرية اليهودية ، ويعتبر هذا المجلس شركة مالية لها نشاطها المالى . كما أن هناك١١٨منظمة تصفيفسها بانها هيئات دينية أو تربوية عدا المعابد والمجامع الدينية اليهودية التي يبلغ عددها أكثر من أربعة ألاف وهناك أيضاً ٥٠٠٠ منظمة صهيونية طعان ولاءها لاسرائيل صراحة وتعمل لحسابها جهارا . وهناك ٣٥ جميعة خيرية و ٢٣ منظمة ثقافية يهودية من جمعية مهنية و ٢١١ رابطة شباب. ١٨ جماعة نسائية و ١٥ جماعة لتقديم الساعدات الى اليهود في الخارج، وقد بلغ الدخل الاجمالي لكل المؤسسات اليهودية عام ١٩٦٣ حوالي ٧٠ مليون دولار كما أن النقد السائل لديها بلغ ١٢٥ مليون دولار أى ما يعادل ١٢٪ من الميزانيات المحلية للولايات الامريكية مجتمعة ..

فكيف بدأ هذا كله ؟ .

يرجع تاريخ اليهود في الولايات المتحدة الى منتصف القررة السابع عشر ، أذ ظهرت في ذلك الوقت أول مجموعة منهم هناك . ويصل عددهم الآن الى حوالى ستة ملايين يَهودي أي حوالى ٣٪ من عدد سكان الولايات المتحدة . وكانت هذه الهجرة على مدى هذه السنوات وان تميزت بموجاب أربع: الموجه الاولى: من العصر الاستعماري وحتى هام ١٨١٥ وكانت من

اليهود السفرديين - أي من الأصل الاسباني والبرتفالي .

الموجة الثانية : إلى منتصف القرن التاسع عشر وكانت من اليهود

A second second

الموجة الثالثة : وهى ما يطلق عليها الموجة الكبرى للهجرة فى المواخر القرن التاسع عشر وقبل الحرب العالمية الأولى وكانت من اللههودالاسكنازيين اى اى من شرق أوربا ، ومن روسيا القيصرية على وجه الخصوص .

الموجة الرابعة: بعد الحربين العالميتين ، وهي أقل الهجرات عددا .

ففى خلال القرن الذى بدأ باضطهادات عام ١٣٩١ وانتهى بالطرد عام ١٣٩١ ، ترك اليهود الأسبان الذين رفضوا التحول الى الكاتوليكية ، موطنهم واستقروا فى بلاد أكثر تسامحا ، فهاجروا ألى تركيا وشمال افريقيا ، بالاضافة إلى نقاط مختلفة فى أوربا ، حيث اسسوا جماعات ذات وزن (١) .

وكان وصول ٢٣ يهوديا من اصل هولندى الى ميناء نيو أمستردام (نيويورك الآن) في بداية سبتمبر عام ١٦٥٤ ، هو ميلاد التجمع اليهودى على القارة الجديدة . كانت رحلتهم قد بدات في وقت مبكر من نفس العام ، عندما تركوا ريسيف بالبرازيل ، بعد ان شاركوا في الدفاع الفاشل عن الممتلكات الهولندية ضحد الهجمات البرتغالية ، وعندما اعادت الد تفاا ، غزو البرازيل ، فر اليهود من البلاد التي امست، تحت سيطرة محاكم التفتيش (٢) .

وتواطنت اول مجموعه من اليهود إلى جزيرة مانهاتن (٣) . وقاموا فور وصولهم بتأسيس تجمع «كاهال كادوش شيريت اسرائيل «ز ـ اى». التجمع المقدس لبقايا اسرائيل » (٤) .

وتطورت تجمعات أخرى بعد ذلك فى تيوبورت وفيلاد لفياوسافانا وشارلستون ومنتريال وكانو أجميعا من اليهود الأسبان والبرتفاليين من المارانو السابقين أو السيفارديين (°). وما أن جاء عام ١٧٠٠ حتى وصل عددهم الى حوالى ثلاثمائة يهودى (٦) وفى عام ١٨١٨ وصل عددهم الى ثلاثة الآف ، سرعان ما تضاعف عام ١٨٢٦ ووصل عام ١٨٤٠ الى ١٥ الف يهودى (٧).

وشارك اليهود في تطوير الرخاء الاستعماري للبلاد بالأعمال التي مارسوها وأساسا كأصحاب محيال وتجار . كان اليهودي الأمثل لتلك الفترة ، هو الذي يعيش في المراكز الساحلية التجارية والمواني ويعمل بالتجارة أو يمتلك شركة سفن لنقل البضائع أو في تجارة الجملة والقطاعي وفي الاستيراد والتصدير ، وكان بعضهم يعمل في تجارة العبيد ويساهم في « التجارة الثلاثية » البشعة التي تجلب العبيد

من القارة الأفريقية الى جزر الهند العرببة حيث يباعون مقابل مشروب الروم الذى يعاد بيعه . ورغم أن يهود نيويورك وفيلادلفيا كانوانسطين في العركة المبكرة لمنع الرق ، الا أن اليهود من التجار في الولايات الأمريكية المجنوبية ، استمروا في تجارة العبيد حتى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية (٨) . ونشط يهود نيويورك وبنسلفانيا في تجارة الفراء . وكان من السهل عليهم التحول من تجارة الفراء الى المضاربة في الأراضي . وساعد رجال الأعمال اليهود في فتح الأراضي الجديدة قرب جبال الالجينين لتوطين المستوطنين الأمريكيين . وكان بعضهم من جبال الالجينين لتوطين المستوطنين الأمريكيين . وكان بعضهم من متعهدي الجيش البريطاني . وامتلك عدد قليل منهم المزارع ، وفي متعهدي الجيش البريطاني . وامتلك عدد قليل منهم المزارع ، وفي حورجيا عمل بعضهم في تربية المواشي في براري الصنوبر ، وفي المناطق الأخرى بالقارة الأمريكية عملت الوجات الأولى من اليهود كحرفيين ، ترزية وصانعو سروج وصانعو صابون ومقطر وخعود وتجار دخان وخبازون وجواهرجية (١) .

وعندما نشبت الثورة الأمريكية عام ١٧٧٥ ، كان معظم اليهود من الاحرار الذين لهم صلات قليلة ببريطانيا ، وكانوا مصممين على أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الألى . نقبل معظمهم الدعاية الثورية ، وبهرتهم الوعود الكبرى لأعلان الاستقلال في ٤ يُولية ١٧٧٦ . وفي الْفَتْرَةَ الْلاحقّة على النورة، تعرضت حياة اليهود إفى آمريكالتفيرات ذات مغزى ، بدأت تنعكس على نشاطاتهم الهنية (١٠) . وتبنى المواطن اليهودى بدورة انماطا جديدة من المعيشة ، فحيث أصبح القطن هو المحصول السَّائد ، ازداد عدد اصحاب الزارع اليهود ، وتحول تجار الجملة والقطاعي من اليهود في المدن عن التجارة الخارجية ودخلوا في مضاربات الأراضي في الولايات ، وتحولوا الى تملك مؤسسات النقسل البحرى وصناعة اللابس والنقدية والتقطير والمصارف والتأمين وبورصة الأوراق اللالية ، فكان بنجامين سيكساس وافرايم هارت من مؤسسى بورص الأوراق المالية ، بنيويورك عام ١٧٩٧ ، كذلك نشطوا كمديرى شركات السكك الحديدية في ولايتي نيويورك ورود ايلاند . وفي عام ١٨٢٠ كان اليهوديتومون بممارسة القانون والطب ويشتغلون بالهندسية والتعليم والصحافة . وعندما ازدهر الاقتصاد الأمريكي في نصف القرن أَلتالَى للثورة ، استَفادوا من الفرص المتاحة ليدخَّلُوا في حياة البلاد الاقتصادية (١١).

وبالاضافة الى ربع مليون يهودى يقدر الهم كانوا يعيشون في الولايات المتحدة عام ١٨٨٠ جاء نصف مليون آخرين خلال العقود

المتبقية من القرن التاسع عشر ، وبين عامى ١٩٠٠ و ١٩١٤ دخلًا مليون ووبع مليون يهودى آخرين (١٢) ، حتى وصل عددهم عام ١٩٢٥ الى ادبعة ملايين ونصف مليون يهودى (١٣) .

وبهذه الطريقة بدا اليهود يتفلفلون في كل مرافق الحياة الامريكية . ففي منتصف القرن التاسع عشر ادخلت الموجة الثانية المهجرة عددا كبيرا من أغنياء اليهود والمتعلمين من الألمان والنمساويين وللجريين . ووطد البورجوازيون اليهود الألمان بالذات انفسهم بقوة في الحياة الاقتصادية كمليونيرات معروفين ، ولنذكر هنا بعض الأسماء فقط من امتسال : جوجنهايم ، وليهمان ، ومورجبنار ، وسكيف وستراوس ، نوواربورج ، وبلوستيش دويتش ، كوفمان ، ولازاروس

الحماعات الدينيــة:

العبت، وجهات النظر الدينية الدور الرئيسي في بنية السكان المهود في الولايات المتحدة وسلوكهم العام . فكان المستوطنون اليهود الأوائل مخلصين للديانة اليهودية ، وبدأوا في تكوين تجمعات دينية في عهد المستعمرة في أوائل القرن الثامن عشر بدأوا في بناء معابدهم .

فخلال مرحلة ألاستعمار البريطاني لأمريكا ، اسست ست جماعات يهودية ، سبت معابد يهودية . وكانت على التوالي في نيويورك عام ١٧٠٦) ، وفي سافانا (عام ١٧٣٥) وفي فيلادلفيا (عام ١٧٦٣) وفي شارلستون (عام ١٧٦٣) وفي نيوبورت (عام ١٧٦٣) وفي مونتريال (عام ١٧٦٨) .

وبنزايد عدد اليهود ابتداء من القرن التاسع عشر ، بدأ ظهون التمايزات التنظيمية وبالتالي نشاط الجماعات اليهودية خارج المعابد وتآسست جماعات « أخوية » لمساعدة اليهود المرضى وغير القادرين » واهمها طائفة بناى ويث التي تكونت عام ١٨٩٣ ، التي لعب تواجدها وتغلفلها العميق بين الليهود ، دوراهاما في تشكيل البناء الاجتماعي والتنظيمي لليهود (١٤) .

وكان اليهود الألمان يلعبون دورا هاما في حياة اليهود ، ذلك ان نمو التجمعات اليهودية الألمانية ، « مكن اليهودية الاصلاحية » من أن تمل جدورا قوية في أمريكا خلال أربعينات القرن التاسع عشر وبتشوب الحرب الأهلية الأمريكية . اخذ العديد من التجمعات الدينيسة أولى خطواتة ناحية الاصلاح تحت قيادة زعيمي الحركة : ماير وايزودافيد

انهورن و رارضت الافكار الثيولوجية لهدين الحاخامين الرغبة العريضة في « يهودية » تتوائم مع اللببرالية المعاصره والعقلانية والتفاؤل و كان الاصلاح يبحث عن شكل سلفي للدين يمكنه من ان يكون معبرا أفوق الأخدود الذي يفصل بين اليهود والمسحيين و

كانت الأفكاد الأساسية للاصلاح قد تبلورت فعلا قبل عام ١٨٦٠ ولكن التوسيع العريض للحركة حدث خيلال الستينات والسبعينات القرن الثامن عشر ، وجاءت المعارضة من جانب عدد قليل من اليهود الارثوذوكس والمحافظين ، واكد معارضو الاصلاح على مسألة أن اليهودية دين موحى به (١٥) ورفض اغنياء اليهود بالذات في ظروف الحياة الجديدة قبول طقوس دينية يهودية متشددة ، فقد ادخلوا اللغة الانجليزية في اداء الطقوس الدينية بدلا من العبرية ، وسمحوا للنساء بالاشتراك في الصلاة الى جانب الرجال ، والفوا الصلوات اليومية المغروضة ، الخ ولهذا فان الانقسام بين اليهود الأمريكيين الذي ظهر أول ما ظهر في المجالات الدينية ، تعمق اثناء الحرب الاهلية

لذلك عندما قامت الحرب الأهلية الأمريكية عام ١٨٦٠ ، انقسم الد ١٥٠ الف يهودى الذين يعيشون في الولايات المتحدة ، واخذ كل تجمع يهودى جانب المنطقة التي يعيش فيها (١٦١ وعلى سبيل المثال القسم التجمع اليهودي في نيويورك حول مسألة الرق فحرر كثير من اليهود عبيدهم ، بينما احتفظ آخرون بهم الى أن أجبروا على تحريرهم. وتعيزت فترة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية بنمو اتجاه « اليهودية الاصلاحية » (١٧) .

وبلغت « اليهودية الاصلاحية » قمة تأثيرها في سبعينات وثمينات القرن التاسع عشر ، واقتربت من ان تكون مرادفة ليهودية الولايات المتحدة . ووطد من القوة التنظيمية « لليهودية الاصلاحية » تأسيس « اتحاد الجماعات العبرية الأمريكية » عام ١٨٧٣ ، و « كلية الاتحاد العبري » عام ١٨٧٥ ، و « للية الاتحاد عام ١٨٨٩ ، وكلها منظمات عادية ولاهوتيه ، ومنظمات يرجال الدين في الحركة اليهودية .

ولكن تميز نهاية القرن التاسع عشر - كما ذكرنا من قبل - بالموجة الثالثة الكبيرة للهجرة اليهودية الى الولايات المتحدة ، وكان معظم المستوطنين فيها من أوربا الشرقية وهنا نعيد ملاحظة ذكرناها من قبل،

وهى ان اليهود الذين كانوا موجودين قبل الموجة الثالثة الكبيرة للهجرة، كانت اغلبيتهم من عنصر المانى . وكان يهيزهم انهاطا من التوظيف تعكس نسبة كبيرة من المستغلبن بالأعمال الخاصة مع التركيز على مجال الخدمات . وبانضمام مهاجرين من انجلترا وفرنسا الى هؤلاء ، تحولت انماط اليهود من الأعمال التى تغلب عليها صفة التجارة الى ممارسة القانون والسياسة والبنوك والتمويل والنشر والطب والأعمال الأدبية والأكاديمية . وكان من النشاطات الظاهرة لليهود الألمان في أمريكا ، تأسيس المحال الكبري ومن بينها بعض أكبر المحال الموددة في العالم ، مثل محلسيرز روبك الذي يمتلكه جوليوس روزتوالد. وبمعنى آخر تمكنت البورجوازية اليهودية الألمانية الأصل من الحصول على مواقع وطيدة في الحياة الاقتصادية الأمريكية ، وبهذا استطاعت ان تقف مع ممثلي الأقليات المستغلة (بكسر العين ) الأخرى وبرزت في صفوفها في أواخر القرن التاسع عشر مجموعة أصبحت في حوزتها ثروات طائلة ، نذكر منها جوجي جيمي وليمين ومور جنتا وسيفي

اما المهاجرين اليهود القادمين من اوربا الشرقية - الاشكنازيين - فقد انضموا عموما إلى الطبقة العاملة ، وكانوا يعملون أساسا في صناعة الملابس الجاهزة (١٩) . على ان جميع المهاجرين كانوا يعملون بفترة انتقال . فلم يكن ابناء العاملين إلى صناعة الملابس الجاهزة يعملون مثل البائهم ولكنهم كانوا يغزون مجالات اخرى المعمل . وكان من الملامح البارزة للبروليتاريا اليهودية في الولايات المتحدة ، انها ظاهرة تتعلق بجيل واحد . ووجد السكان اليهود الذين كانوا من سكان المدن دون الستثناء ، ان مصادر رزقهم في الأعمال الخاصة وقطاع الخدمات (٢٠).

ويجب أن نذكر هنا أنه كان لوصول المهاجرين الجدد وللتميزات بين اليهود الألمان ويهود أوربا الشرقية في مختلف مجالات حياتهم ـ مثل انماط التوظف ومستوى التعليم وحتى في اللغـة ـ كان لهـذا كله انعكاسا على حياتهم الدينية .

كانت هناك مشكّلة بينهما تتعلق بالحياة الدينية ، ذلك ان المعابد « الاصلاحية » لليهود القدامي كانت باردة وغير جدّابة بالنسبة للقادمين الحدد . وهكذا كان وصول الاشكنازيين . - اى اليهود الشرقيين - تدعيما للاورثوذوكسية اليهودية (٢١) .

لقد اجتاح القلق قادة التجمعات اليهودية القديمة والجديدة كا

على الشباب. فقد اصبح من الواضح ان هناك ضرورة لصورة عصرية من « اليهودية التقليدية » لارضاء الجيل الناشيء في المجتمع اليهودي الأمريكي . وهكذا بعثت الحياة في « المدرسة اللاهوتية » اليهودية التي كانت قد اندثرت » وكانت هي البديل عن اتجاهات الذوبان في المجتمع الأمريكي ، أي الاتجاهات الاصلاحية . البديل عن التطابق الأكثر من اللازم بين الارثوذوكسية وبين حياة وعادات المهاجرين اليهود من أوربا الشرقية ، ومنذ ذلك الوقت ظهر اتجاه ديني جديد هو « اليهودية المحافظة » الذي لم يكن أكثر من « حمل وسط » بين اليهودية الاصلاحية والارثوذكسية .

وكان من اهم ملامح الحياة اليهودية ما سمى بالنشاطات الانسانية والمخبرية . وبدا هذا الاتجاة في الظهور بين اليهود الأمريكيين في القرن التاسع عشر . فذهب جزء كبير من ميزانية التجمع اليهودي - في نيوبورك على الأقل - الى الأعمال الخبرية ، مثل منح قروض لفقراء اليهودد ومنح المرضى منهم الدواء والرعاية الطبية . وكاد يكون لكل تجمع محلى جمعية عبرية للمساعدة والاحسان . ومن بين جمعيات التضامن التي تأسست بعد حرب الاستقلال الأمريكية - مستشفى التضام « هبراه هيسيد قايميت لليهوود » بمدينة نيوبورك والذي عرف قيما بعد بأسم « مونت سايناي » .

وتمتع اليهود المهاجرون - بخلاف جماعات كثيرة اخرى - بحماية الرائهم في الدين رغم ضيق قدامي اليهود المهاجرين من الطبيعة المتأخرة للمهاجرين الجدد ، وعدم عرفائهم بالمساعدات التي حصاوا عليها ، ودغم داديكاليتهم السياسية ، لقد نظروا الى القادمين الجدد على انهم تحت وصايتهم ، ووفرت الصفوة اليهودية الالمانية معظم الخدمات الاجتماعية للجماعة اليهودية الامريكية في الفترة من ١٨٨١ وحتى الحرب العالية الاولى .

وابتداء من عام ١٨٩٥ ، اقامت الجمعيات اليهودية الخيرية ببوسطن اتحادات لجمع الأموال . وفي عام ١٩١٧ تأسس اتحاد مسائدة الجمعيات الخيرية اليهودية بنيويودك . واتجهت هذه الجمعيات الى تولى الزعامة المحلية لليهود . وتطور تفكير بان العمل الانساني هو الصلة الوحيدة التي تجمع بين اليهود من كل الاشتات .

واثرت ظاهرة معاداة السامية التي تزايدت ، على تطور الجماعة اليهودية ، ذلك انه ابتداء من عام ١٨٧٠ اخذت معاداة السامية ثوب التميز الاجتماعي وصاحبها تطور ايديولوجية معاداة السامية (٢٢) .

وحاولت الجماعة اليهودية محاربة معاداة السامية » ، خاصة عندما تتداخل مع المسائل العامة . وبهذا قامت الجماعة بتشكيل منظمات للدفاع على مستوى الولايات المتحدة ، وبزعامة الجماعة اليهودية الإلمانية الأكثر رسوخا في المجتمع ، منها اللجنة اليهودية الأمريكية عام ١٩٠٦ ، والاتحاد المعادى للتشهير لبناى بريث عام ١٩١٣ والمؤتمر اليهودي الأمريكي عام ١٩٢٠ .

وكانت « اللجنة اليهودية الأمريكية » اكبر المتحدثين باسسم الميهود تأثيرا . كان مركزها في نيويورك ، وجذبت الى عضويتها اصحاب البنوك الكبار والتجاد والمحامين والسياسيين من مكل مدينة ، وتمتعت بالزعامة المتمكنة من رجال اغنياء لهم صلات من امثال جاكوب سكيف والعمدة سولز بيرجرولويس مارشال .

وكانت الحرب العالمية الأولى حاسمة فى التحام القطاعات المختلفة لليهود فى الولايات المتحدة ، وتأكيد وضعهم فى المجتمع الأمريكى . فعندما بدأت الحرب كان من الطبيعى ان يكون هناك تعاطفا مع المانيا مسفتها عدوا لروسيا القيصرية ، ولأن المانيا هى الموطن الأصلى لنسبة كبيرة من اليهود الأمريكيين ، وانعكس هذا على الصحف اليهودية التي تصدر بالييديش ، وكانت جماعة « اليوم اليهودى » هى الوحيدة التي الدت الحلفاء منذ البداية ولكن مع استمرار الحرب وتحرك الرأى العام الأمريكي ، بدأ الرأى العام اليهودى يتحرك بدورة فى اتجاه الحلفاء . وكان عام ١٩١٧ هو العام الحاسم ، بعد اشتعال حمى الحماس لقيام ثورة اكتوبر الاشتراكية على النظام القيصرى فى روسيا ، المحاسب الدوافع المثالية لدخول امريكا الحرب ، والفزو البريطاني وقلسطين والذى تلاه اعلان وعد بلغور .

وفي هذا الوقت ظهر الدور المؤثر للصهيونيين الأمريكيين في

لقد كتب عن الصهيونية الكثير ، وهي ليست موضوع هذا!

الكتاب ، لكن لابد من كلمة صغيرة قبل ان نناقش تكوين منظماتها وتأثيرها على اليهود الأمريكيين . ويتركز المفهوم الصهيوني بصفة خاصة في ضرورة تكوين مجتمع محصن يتمتع بالحكم الذاتى في فلسطين . وتعود الجدور التاريخية للحيركة الصهيونية الحديشة الى القرن الناسع عشر ، حين اقترن النشاط الاستعماري الواسع بضغط هائل على الطبقات الوسطى في البلدان الاستعمارية ، مما دفيع الطبقات الوسطى اليهودية الى البحث بالحاح عن حل الأزمتها خارج حدود مجتمعاتها ، وسرعان ما وجدت الحل في الفكرة الصهيونية . وقد تطابق هذا الحل مع المسالح الاستعمارية ، كما لقيت الصهيونية تأييدا وتشجيعا عظيمين من جانب الراسمالين اليهود الكبار ، الذي وجدوا فيها فرصة لمضاعفة ارباحهم (٣٣) .

اما الفلسفة الصهيونية فهى تجميع العقائد الجامدة للديانة اليهودية ، وهى تخضع الديانة اليهبودية لصراعها الأيديولوجي وقد ظهر فى القرن الثامن عشر تياران دينيان رئيسيان متنافسان فى حياة اليهود الايديولوجية والاجتماعية ، اطلق عليهما التيار الغربي والتيار الشرقى وأن كان يجب الا ننسى أن العقائد الجامدة للديانة اليهودية تشكل الأساس الجوهرى لكلا التيارين . وحقيقة الأمر أن وضع اليهود الاجتماعي والاقتصادي في أوربا الفربية ، كان يتميز عن حياة اليهود الشرقيين بسبب تطور الراسمالية في الدول الغربية وتمكن اليهودي حسب تعبير ماركس ان يصبح في طروف الازدهار ألتجاري «الجوهر» والتجسيد الحقيقي للمجتمع المعاصر، أما في شرق أوربا التي كانت مجتمعاتها تعيش فترة تطور بطيء الراسمالية المنوجة أوربا التي كانت مجتمعاتها تعيش فترة تطور بطيء الراسمالية المنوجة برسبات الاقطاع وبقاياه ، فكان اليهود يعيشون ظروفا مختلفة ، وكانت مواقع النظام الديني اليهودي أكثر قوة . وهكذا برز هرتزل ونورداوني أبرز منظري التيار الغربي في الحركة الصهيونية ، بينما كان الحاخام أبرز منظري التيار الغربي في الحركة الصهيونية ، بينما كان الحاخام أحد ( الاسم المستعار له هو جنتسبرج ) يقود التيار الشرقي الذي يطلق عليه أيضا الارجي او السرى (٢٤) .

ويفضل النظرون الصهاينة الاشارة الى تعدد مفاهيمهم الفلسفية حتى يمكنهم تحقيق اكبر عدد ممكن من الأهداف . ولكن هــذا التعدد شكلى ، فالأشكال والنماذج المتعددة للصهيونية من عقلانية وليبرالية ولاهوتية وتجريدية وصوفية لها كلها نفس الجوهر ، فهى عنصرية سافرة ، تميز اليهود بانهم افضل من كل « الكائنات » الأخرى على وجه الأرض .

فالصهيونية العالمية تريد في التحليل الأخير إذن ، اقامة نوع من اللولة الاستعمارية تفرض سيطرتها على المنطقة كلها ، اقتصاديا على الأقل ، وتعمل كثريك صغير للامبريالية العالمية : تخدمها وتستفيد

### الوجة الأخيرة للهجرة:

ثم نعود مرة اخرى لهجرة اليهود الى الولايات المتحدة . اكدنا في بداية دراستنا على التطور الذي مر به السكان اليهود في الولايات المتحدة بادئين بوصول أول يهود استوطنوا أمريكا الشيمالية الى أنَّ وصلنا إلى العقدين الأولين من القرن العشرين . أما بعد ذلك فلم تكن الهجرة ألى الولايات المتحدة كبيرة .

لم يتعد الرقم الكلى للهجرة اليهودية للولايات المتحدة في المدة الواقعة من ١٩٣٧ الى ١٩٣٧ ) والتي جاءت معظمها من المانيسة ...و٣٣ مهاجر . وعندما ساء الوضع في أوروبا أزداد عدد المهاجرين من المانيا والبلاد التي احتلتها ، حيث وصل الى ١٢٤٠٠٠ بين أعوام، مراد ، ١٩٣٨ ، ١٩٤١ . كان عدة الاف من هولاء المهاجرين من العلماء والمفكرين الأكاديميين يرمز لهم العالم العبقرى البرت اينشتاين ، وكان المئات قليلة منهم نفوذ فكرى هائل على الأبحاث والتعليم في الولايات المتحدة في حقول مثل الموسيقي وتاريخ الفنون وعلم النفس والتحليل النفسي والتاريخ وعلم النفس والتحليل النفسي والتاريخ وعلم الاجتماع ، وتأثير لايدانية تأثير في الطبيعة النووية . وتركز المهاجرون من اللاجئين في مدينة نيويورك (٢٦) . ومنذ ذلك الوقت تزايد عدد السكان اليهود باطراد ولكن ليس بنفس وتيرة الازدياد الذي حدث اثناء الموجة الثالثة للهجرة اليهودية الدارية التعرب المنابعة المنابعة

للولايات المتحدة ، حتى انه في عام ١٩٧٢ نجد أن أكثر من ٥د٢٤٪ يهود العالم يقطنون الولايات المتحدة .

فاذا كان العدد التقديري لليهود في العالم حوالي ٣٧٠٠٠٠٠١ فانه يقطن منهم . . . . . . ٧٠٢٠ أي آه/ أفي أمريكا الشمالية والجنوبية ويقدر عدد السكان اليهود في الولايات المتحدة وحدها بـ ٥٠٠٠٠ ارا ويُّعنى هذا ١٩٤٤٪ من العدد الكلِّي للسكان (٢٧) .

وهذا التقدير هو حاصل حميع التقديرات المحلية الفردية لكل تجمع يهودى سكانى مع بعض التعديلات الجزافية الخاصة باليهود المروفين في كل ولاية ، وهو لا يختلف كثيرا عن تقدير عام ١٩٧١ - ( أي حوالي ١٩٧٠ ر٦ ) المحسوب بنفس الطريقة ، ومعني هـ الله أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تضم اكبر عدد من يهود العالم .

البلاد التي تضم أكبر عدد من اليهود (٢٨)

| عدد اليهود  | استم السلد                             |
|-------------|----------------------------------------|
| ۰۰۰۰د۱۱۵۲   | الولايات المتحدة                       |
| ٠٠٠ د٣٢٧ د٢ | اسرائيسل                               |
| ٠٠٠٠٨٤٢٠٢   | الاتحاد السوفييتي                      |
| ٠٠٠ر.٥٥     | فرنســا                                |
| ۰۰۰۰۰       | الأرجنتين                              |
| 11.3        | بريطانيــا                             |
| ۰۰۰.ده ۳۰   | کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

هكذا فان اكبر التجمعات اليهودية هي في الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد السوفييتي ، فعدد اليهود في هذه البلاد الثلاثة . يضم ٨٠٪ من يهود العالم .

وطبقا لاحصاء مايو عن السكان والاسكان فان عدد سكان اسرائيل ( بما فيها كل القدس وان كان لايشمل سكان المناطق التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧) ٥٠٠٠ ١٩٣٤ر٣ ، وفي نهاية ١٩٧٢ كان عدد السكان ٥٠٠٠ ١٩١٩٣ منهم ٥٠٠ ر٣٧٧ر٢ يهودي ( ٥٨٪ ) ، ١٠١٠ ٢٧٤ فيهر يهودي ( اي ١٥٠ ) ، ( ٢٩) .

وتظهر المقارنة بين عدد اليهود في الولايات المتحدة وأسرائيل انه اذا كان عدد يهود الولايات المتحدة يؤلفون ٥ر٢٤٪ من يهود المالم فان عدد يهود اسرائيل يمثلون اقل من ١٩٪ .

# توزيع اليهود الامريكيين جغرافيا:

كان يهود الولايات المتحدة عام ١٩٧٠ يعيشون في المدن ، والمدد الأكبر منهم في مدينة نيويورك وفيها اضخم تجمع يهودي في العالم .

السكان اليهود في الولايات المتحدة عام ١٩٧٢ (٣٠)

| النسبة المئوية | العدد التقديري | العــد              | الولايــة                |
|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| اليهود X       | لجموع السكان   | التقديري لليهود     |                          |
| 70c7 X         | ٠٠٠٤٨٠٠٠       | ٥٨٠٠٢٧              | كاليفورنيا               |
| 17.13          | ۰۰۰ر۲۵۰۰۱      | ۲۲۰ ۲۲۰<br>۱۱۰ د۱۸۷ | فلوريـــدا<br>ماريلانــد |
| 37c3           | ۰۰۰ر۷۸۷ره      | ۰۷۷۰۸۲۲             | ماساتشو سیتس             |
| 17co           |                | ۱۵۱۷۰۰۲۶            | نیوجیرسی                 |
| 3Ac#1:         | ۱۰۰۰ د۲۳ د ۱۸  | ۱۶۹۰،۵۰۲ .          | نیویسورك                 |
|                | ۱۲۱ د ۲۵       | ۱۲۱۰۲۰۶             | بنسلفانیسا               |

تجمعات سكانية بها ١٠٠،٠٠٠ يهودي أو أكثر

|                | عدد السكان اليهود   | اسم المدينة                                     |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                | ۰۳۰۰۰               | لوس انجيلوس (المدينة المركزية)<br>واشتطن الكبرى |
|                | ٠٠٠٠٠               | شیکاجو ( منطقة مرکزیة )                         |
|                | ۱۰۰،۰۰۰<br>۱۸۰۰،۰۰۰ | بالتيمسور<br>دوسستون                            |
| • Section 1985 | ۰۰۰د۱۸۳۲            | بیرجین کاونتی<br>نیویـورك الكبری                |
| <u> </u>       | ۰۰۰ د ۲۲            | فيلادلفيا ( منطقة مركزية )                      |

يتضع من الجدول السابق ان حوالي ٢٧٣١٪ من يهود امريكا يقطنون في الولايات الأمريكية الصناعية والمدن الكبرى ، ويندر وجودهم في المناطق الريفية . وهذه السمات الديموجرافية للاقلية اليهودية الأمريكية تعطيها ميزات خاصة من الناحية السياسية ، لانهم يتركزون في أكثر الولايات الأمريكية تأثيرا على الأوضاع السياسية كما ، تمنحهم وضعا اقتصاديا أفضل لأن ما يزيد عن ٩٩٪ منهم يعيشون في المدن ذات الثقل الهام في الاقتصاد الأمريكي ، كما ان مثل هذه السمات تعطى مجالا أفضل لامكانية ربط طوائف هذه الأقلية في منظمات خاصة مما يزيد من وزنها الاجتماعي المؤثر . فعدم التشتت اللهي يتصف به توزيع الأقلية اليهودية في الولايات المتحدة يقلل من أعباء التنظيم بين افرادها ، كما أنه يساعد على تكوين تكتلات يهودية في أهم الولايات الأمريكية تستطيع أن تمارس ضغطا مؤثرا عند اللزوم أعباء التحقيق أهدافها بعكس بعض الأقليات التي قد يزيد عدد أفرادها عن حجمها نتيجة لتشتت توزيع أفرادها في طول الولايات المتحدة وعرضها (٣) .

وكما أثرت مدينة نيوبورك ، فقد أثرى سكانها من اليهود أيضا ، وكما كبرت واتسعت المدينة لتصبح أهم مدينة في الولايات المتحدة ، أصبح لسكانها من اليهود أوضياعا تتميز بالسلطة والنفوذ في حياتها الاقتصادية والثقافية ، وحيث أرست الجالية اليهودية جدورها في نيوبورك أصبح انتمائها للمدينة كاملا لدرجة أنه سيكون من الصعب تصور أي ناحية من نواحي حياة مدينة نيوبورك بدون مكوناتها اليهودية . لقد أصبح التداخل اليهودي محسوسا ليس فقط في التجارة والسياسة والتعليم والفنون ، بل وفي نواح متعددة من الحياة اليومية وفي تأثيره على اسلوب التخاطب والحركات واللهجة وروح الدعابة والواقف (٣٢)

فعن ٢٣ لاجنًا من محاكم التفتيش البرازيلية الذين وصلوا الى مدينة نيو امستردام السبع التجمع السبكاني اليهودي في نيويورك ليصبح اكبر تجمع يهودي وحيد في التاريخ . في الستينيات كان عدد اليهود في المنطقة المركزية بنيويورك يقدرون بـ ٢٠٤٠٠٠٠٠٠ اي حوالي سدس يهود المالم ، وهو يكاد يساوي عدد اليهود في اسرائيل . وبعد العرب المالمية الثانية اصبح يهود نيويورك هم المجموعة العرقية التي تمثل التجارة والمهن الحرة ، والممثلة بوزن تقيل في المنظمات الاكاديمية والعلمية وادارات الخدمة المدنية .

افغي سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى استعادت أيويورك وضعها الذي لا تتحداه أي مدينة أخرى كمركز للحياة اليهودية في الولايات المتحدة . . فبعد أن أنقل اتحاد الجماعات الدينية العبرية من سينسناتي الى نيويورك عام ١٩٢٥ أصبحت « منظمة بناى بريث ه هي المنظمة اليهودية الوحيدة على المستوى الأمريكي القومي التي لا يوجد مقر رئاستها في نيويورك . والحقيقة أن المدينة أصبحت هي عاصمة بهود المهجر جميعا بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما قامت الحركة الصهيونية والهحركات اليهودية العالمية بناسيس مكاتب لها في نيويورك . وهكذا كان شيئا عاديا بالنسبة ليهود مدينة ييويورك اليتوورك المنطمات اليهودية الرئيسية ، أو على الأقل أن يسيروا شئونها . كان يهود نيويورك شديدي الاهتمام بشئون اليهود العالمية وفي بعض الأحيان كانت الاجتماعات الجماهيرية التي تعقد لمصلحة اليهود فيما وراء البحار تجتذب ما يربوا على مائة الف شخص (٣٣) .

والواقع أن نيويورك كانت دائما بحكم موقعها الجغرافي المركز الرئيسي للتجارة الأمريكية وأصبحت الآن المركز العصبي للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الاقتصاد العالمي، وهي تضم شارع «وول ستريت» الذي يعد شارع المال والبنوك، والذي يتحكم في رؤس الأموال الأمريكية ومؤسسات الصناعات الثقيسلة، وهو بالتالي الذي يقرر مياسة الولايات المتحدة من خلال علاقاتها الاقتصادية بالعالم الخارجي،

ويلفب اليهود في هذا الشارع دورا رئيسيا بارزا . فالأثرياء منهم يشكلون ربع اصحاب الملابين في الولايات المتحدة كلها ، وهم يسيطرون على ٩٠٪ من صناعة الفولاذ و ٩٥٪ من تجارة الفراء ، و ٤٠٪ من صناعة الأحلية و ٥٠٪ من المطاعم ودور اللهو ، كما يمتلكوه جميع المحلات الكبرى Stores لبيع الأزياء والملابس ، بالإضافة الى انهم يمثلون ٥٠٪ من المسيطرين على صناعة السينما ٤ ويملكون اكبر المهم يمثلون ٥٠٪ من المسيطرين على صناعة السينما ٤ ويملكون اكبر المهم يمثلون ٥٠٪ من المسيطرين على صناعة اللاقاعة والتليفزيون .

وكانت مُجِلة « فورتش » الأمريكية قد نشرت في عام ١٩٦٧ مثالا عن دؤس الأموال اليهودية في نيويورك . وجاء إني هـ أ المقال الد افي الولايات المتحدة بيوت استثمار متخصصة في استثمار اسمهم وسندات الشركات الأمريكية الى، تركيل هذه الشركات في ايدي عدد البيوت اصبح لها رؤوس أموال ضخمة بلغت أصولها في عام ١٩٦٦ مبلغ ٥٠٧٥ مليار دولار ، وقد أدى أزدياد ما تملكه هذه البيوت من أسهم وسندات الشركات التجارية والصناعية وشركات الخدمات . وأن هده من اليهود . وهذا الوضع ببدو وأضحا في نيويودك . ومن أمثلت الصارخة بيت استثمار « دريفوس فائد » الذي يراسه المليونير اليهودي هواردستاین وقدرت اصول رأس المال هسدا البیت بنحو ۱٫۱ ملیار دولار إنى أوائل عام ١٩٦٧ . وهو يملك أسهما في ١٥٠ شركة أمريكية تصل فسية ما تملكه في ١٧ شركة منها إلى أكثر من ٥٠٪ من داسسمالها وهناك أيضا بيت « ماديسون فائد » ويمتلكه المليونير اليهودي ادوارد مايكل ورأس ماله ٢١٧ مليون دولار وبدير أبعه البركات ضخمة . ذلك الى جالب المليونيرة اليهودية روث آت التي تراس مجالس ادارات أربعة بيوت استثمار وتدير مجموعة من الشركات الأمريكيسة الهامة منها « سيتي انفستمنت » و « وبلينج تايجر » و « ميتيوميديا » . ذلك الى جانب شركات يملك اليهود أغلبية أسهمها بصورة مباشرة وليس عن طريق بيوت الاستثماد ، ومنها على سبيل المثال شركة « ودكويل ستاندارد » و « فارم كوب » بالأضافة الى مجموعة كبيرة من البنوك .

وهذه السيطرة امتدت جدورها في الواقع الى اتحادات العمال فيورك ومن ابرزها اتحاد عمال النقال الذي يضم ٣٣ الف عامل ويراسه مياكل كوبل . وبالنسبة لقوات البوليس فان عدد رجال البوليس في نيويورك يبلغ ٥٠٠٠٠٠ جندى منهم ٣ آلاف يهودي اعضاء في « اتحاد شومريم » وهو اتحاد رجال البوليس اليهود . وهناك الاف آخرون في « جمعية نيرتوميد » وهي جمعية مشابهة تضم رجال الإطفاء اليهود ٤ الى جانب ١٥ الف يهودي يعملون في فروع البريد .

وليس هناك من شك في ان هدا الوضع كانت له انعكاساته الواضحة على المناصب الحكومية الكبري في المدينة سواء ما يتم منها عن طريق الانتخاب أو التعيين م الملعروف كشبه قاعدة متبعة ان ولاية تويورك يمثلها نحى ١٠ من اليهود في الكونجرس الأمريكي . وهدا الرقم لا يتغير الا في حدود عضو واحد ينقص أو يزيد (٣٥) .

# هوامش القصل الاول

| American Jewish Year Book 1973 — Vol. 74 — Publish-                                                    | (1)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ed by American Jewish Committee — New York — and the Jewish publication Society of America — Philadel- | i                |
| phia, p. 79.                                                                                           |                  |
| The Jews of the United States: Edited by Priscilla                                                     |                  |
| Fishman 1973 — Published by Quadrangle — the New                                                       | - C              |
| York Times Co., p. 5.                                                                                  | 14               |
| Ibid — p. 75.                                                                                          | <b>(٣</b> )      |
| American Jewish — p. 3.                                                                                | (\$)             |
| Ibid p. 80 - 87.                                                                                       | (0)              |
| The Jews of The U.S. — p. 7.                                                                           | <b>(7)</b>       |
| American Jewish Year Book — 1973 — p. 5.                                                               | (Y) <sub>2</sub> |
| The Jews of the U.S. p. 8-9.                                                                           | · (A)            |
| MOSHE DAVIS: The Emergence of conservative                                                             | (1)              |
| judism — Philadelphia — Jewish Publication society                                                     |                  |
| of America 1963 p. 24 - 25.                                                                            |                  |
| Hyman B. Grinstein: the rise of jewish community of                                                    |                  |
| New York 1654 - 1860 — Philadelphia — Jewish Publi-                                                    |                  |
| cation society of America — 1945 — p. 469 - 470.                                                       |                  |
| The Jews of U.S., p. 14.                                                                               | (1.)             |
| Ibid. p. 17.                                                                                           | (11)             |
| American Jewish Year Book 1973 — p. 48.                                                                | (11)             |
| The Jews of the U.S. — p. 33.                                                                          | (17)             |
| The Jews of the U.S. — p. 11.                                                                          | (18)             |
| Ibid. p. 12.                                                                                           | (10)             |
| Ibid. p. 73.                                                                                           | (17):            |
| Ibid. p. 27.                                                                                           | (1V)·            |
| Ibid. p. 36.                                                                                           | (IA).            |
| Ibid. p. 38.                                                                                           | (19)             |
|                                                                                                        | (1.17            |

| Ibid. p. 41.                                       | (7.)                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ibid. p. 49.                                       | (۲۱)                                   |
| Ibid. p. 53.                                       | (77)                                   |
| د الرعوف سايم: تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة      | (۲۳) محمد عد                           |
| التر الالمانيا المرحة الصهونية المديثية            | 1914 - 1490                            |
| القسم الاول تطور الحركة الصهيونية الحديثة حنى      | 1 V 1/2 — 1/4 V                        |
| سفحة ١٥ - معهدبحوث الدراسات العربية - ١٩٧٤         | سريح بطور ـ هـ<br>ـ القساهرة .         |
| ة نظرية وممارسة بقلم مجموعة من الكتاب السوفييت     |                                        |
| سف سلمان ـ دارالطليعة ـ بيروت ـ ١٩٧٤ .             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| سنت سنجان ــ دارالطليعة ــ بيروت ــ ١٩٧٤ .         | يون<br>\ملا/ الدكت ال                  |
| سماعيل صبري عبد الله: صفحة ٣٩ في مواجهة            | ١ ١٠ الدختور ١٠٠٠                      |
| لسلة _ اقرأ _ الر المعارف _ القاهرة _ ١٨٦٩ .       | اسرائیدل – سد                          |
| Fishman — p. 69.                                   | 17                                     |
| American Jewish Yearbook, 1973 — p. 523 - 30       | (۲۸)                                   |
| Ibid. p. 528.                                      | , ,                                    |
| Ibid. p. 507.                                      | (77)                                   |
| Ibid. p. 308.                                      | (٣٠)                                   |
| بسيد العزيز : الاقلية اليهودية في الولايات المتحدة |                                        |
| عة ٤٤ره٤ منظمة التحرير القلسطينية _ مركز           | الامريكية ــ صف                        |
|                                                    | الابحاث ــ بيروت                       |
| Fishman — p. 69.                                   | (44)                                   |
| Toid. p. 111 - 112.                                | (44)                                   |
| Tbid. p. 99.                                       | (37)                                   |
| طا الله: النفسوذ يهودي والمسلكل التي يثيرها :      | 1.0                                    |
|                                                    |                                        |
|                                                    | الإهرام ٧/٢/٨٦                         |

,

# الصهيوبنية تغزو الولايات المتحدة

رغم أن تاريخ الحركة الصهبونية السياسية يرجع الى ثمانينات القرن التاسع عشر ، ألا أنه حتى قبل تأسيس الجماعات الصهبونية الأولى ، ظهرت الأفكار الأساسية التي كان الصهبونيون يحاربون من أجلها ، في موقف الزعيم اليهودي مورد خاى نوح في القرن التاسيع عشر ، ومن المحتمل أنه كان أكثر اليهود تأثيرا في أمريكا في فترة ما بعد حرب الاستقلال .

ولد نوح بفيلادلفيا عام ١٧٨٥ ، ودخل الخدمة العامة كقنصل أمريكا في تونس عام ١٨١٣ ثم اصبح عضوا بالحزب الديمقراطي ، وانتخب عدة مرات « كشريف » عضو مدينة نيويورك ، ثم عمل بالمنياء وكقاض بالمحاكم وأصبح بعد ذلك أحد مؤسسي حديد الديد .

وتقاض بالمحاكم واصبح بعد ذلك احد مؤسسى حرب الويج . وتبنى نوح قضايا اليهود بنشاط . ولأنه كان مهتما بموضوع عادة توطين اليهود ، فقد ساعد فى شراء مساحة من الأرض لتوطين اليهود بالقرب من بفالو بولاية نيويورك واسماها « ارارات » . ولكن هذا المشروع فشل وتحول نوح بقوة الى فكرة فلسطين كوطن قومى لليهود . (1)

ولنعد الآن الى ما ذكرناه من قبل عن الجو الداخلى الذى تطورت من خلاله الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة . لقد ذكرنا ان الاقسامات فى الواقف الدينية ، كذلك التمايزات الاجتماعية بين البهود ، اثرت على نشر الأفكار الصهيونية على أنه فى بداية هذا المقرن حازت الصهيونية على قليل من القبول الذي يهود الولايات المتحدة . فقد عارضها الزعماء الدينيون الأورثوذوكس ، على اساس انها تعارض مفهوم على الساس انها تعارض مفهوم المدينة التي تؤمن بأن العودة الى « أرض الميعاد » لن تتم الا بمجىء المسيح . كما عارضها زعماء اليهود الاصلاحيين وآخرين على الها تشكك في ولاء يهود الولايات المتحدة . كما عارضها من ناحية اخرى اليهود ذوو الوعى الطبقي على انها معارضة لمصالحهم الطبقية ومدمرة الكفاح من اجل الاشتراكية (٢) .

ويقول روبرت سيلفرج ، انه حتى عام ١٩١٤ ، لم يكن هناك اكثر من بين ثلاثة ملايين المثر من بين ثلاثة ملايين بهودى في الولايات المتحدة . حتى أنّ الميزانية السنوية لكل الحركة المضيونية الأمريكية لم تزد عن ١٥٥٠٠ دولار (٣) .

لكن ما أن جاءت الحرب العالمية الأولى ، حتى بدأت الصهيونية تحقق نفوذا في حياة اليهود في الولايات المتحدة ، لم تكن تتمتع به من قبل . وكانت الحركة المنظمة قد بدأت عام ١٨٩٧ ، وأن كانت هناك جماعات صهيونية منذ زمن مبكر – عام ١٨٨٧ . وتزعم الحركة عدد من رجال الأعمال المشقفين ، وبعض الأكاديميين من نوعيات مختلفة « مثل ريتشادج . هجوتهيل مدرس اللغات السامية بجامعة كولومبيا » وكان مديرا للقسم الشرقي بالمكتبة العامة بنيويورك ، وهارى فريد نوالد ، المحاضر لطب العيون بكلية بالتيمور للأطباء والجراحين ، والذى كان يكتب في تاريخ الطب . واسرائيل فريد لانذر استاذ الانجيل بالمعهد الديني وستيفنس س . وابز حاخام المهد الحر لدينة نيويورك ، وهنريتا وستيفنس س . وابز حاخام المهد الحر الدينائية الهاداسا (١٤) .

لم تكن الحركة الصهيونية في الولابات المتحدة اذن ، ظاهرة تتعلق بالقرن العشرين ، ذلك إن الهاجرين اليهود الذين اتوا من اوربا الشرقية جاءوا معهم بمثاليات حركة « حبات زبون » ( حب صهيون ) ، وبحلول عام ١٨٩٠ تواجدت منظمات ذات صلة بهذه الحركة في عدة تجمعات يهودية كبيرة ، وظهرت منظمات ضهيونية امريكية جديدة في الأشهر السابقة على المؤتمر الصهيوني الأول ، على أنه ما أن جاء عام ١٨٩٨ ، وحتى تطورت منظمتان صهيونيتان وليسيتان بمدينة نيوبروك ، وبعد ذلك بفترة قصيرة اندمجنا معا في « اتحاد الصهيونيين الأمريكيين » دلك بفترة قصيرة اندمجنا معا في « اتحاد الصهيونيين الأمريكيين » حموبات تنظيمية جمة ، حيث ابت العديد من النظمات الصهيونية الاعتراف بسلطة الاتحاد ، وكانت احدى العقبات الأخرى هي انتماء العديد من اليهود الي منظمات اشتراكية تنظر الى الاشتراكية كحل المضاء النظمة انفسهم واغلبهم من أوربا الشرقية ، زعامة اليهود الألان المنظمة .

كان زعماء « اتحاد الصهيونيين الأمريكيين » منقسمين على انفسهم من المواقف الفلسفية تجاه الصهيونية ، كان بعضهم « صهيونيين سياسيين » يرى ان تأسيس وطن قومى لليهود هو اعظم اهداف الحركة الحاحا ، وكان الأخرون « صهيونيين ثقافيين » يشغلون انفسسهم أكثر بالمضمون الأيديولوجي للصهيونية ، وحاولوا اقلمة الصهيونية مع الحياة الأمريكية ، حتى يستفيدوا منها كوسيلة الألقاف امتصاص الميهود داخل المجتمع الأمريكي ، وكشعلة الشعال نهضة القيم التقليدية

اليهودية . ورغم أن « الصيهونيين الثقافيين » كانوا ينظرون الى فلسطين على أنها مركز ثقافي لكل اليهود ، الا أنهم لم يغفلوا أهمية «ارض

وانضمت بعض المناصر الدينية الأمروذكسية معا في الحركة الصهيونية الدينية « مرداحي » التي عبر عن اهدافها شعار « أرض اسرائيل لشعب اسرائيل طبقا لتوراة اسرائيل » وكان هدف الحركة هُو عَودة اليهود إلى ارض اجدادهم ، واستمرار الحياة القومية اليهود من خلال روح التقاليد اليهودية وطبقا لراعاة تعاليم التوراة .

اماً « بعالى زيون » \_ أى حركة العمال الصهاينة \_ فاعترفت بدور البروليتاريا اليهودية في التاريخ اليهودي المعاصر وابدت في نفس الوقت تأسيس وطن قومى لليهود يستطيعون فيه تطوير انماط عمل طبيعية 6 ولذا لم يكن من المستفرب أن يرفض الاشتراكيون من البداية مَنْظُمَةُ « بِعَالَى زَيُونَ » وأن ينظر آليها الصَّهيونيون بشُكُّ آيضًا .

وفي عام ١٩١١ ثم انتخاب ادارة جديدة « لفاز » ، وبدات النظمات الصهيونية الأخرى في الانضواء تحتما تدريجيا . وفي عام ١٩١٧ أعيل تنظيم « فاز » على آسس أقليمية وتحولتُ الى « النظمة الصهيرنية

المربكا » ZOA اى « زوا » .

وفي عام ١٩١٧ أيضاً تأسيست أكثر المنظمات الصهيونية تأثيرا وهمي والراتير اليهودى الأمريكي»الذي سيلمب دور الموازنة مع « اللجنسة عيهودية الأمريكية » . ويعتبر المؤتمر ثالث وكالة على المستوى القسومي أفيما يتصل بالعلاقات داخل المجموعات السكانية اليهودية . وقد اعيلا تنظيمه في المشريئات بواسطة ستيفن س . واين وهو حاخام أصلاحي المنافقة المالمة والتوسطة من يهود المدن م وكان من المخطط « للمؤتمر اليهودى الأمريكى » أن يلعب دوره كمنصر التحليل عند الله المؤتمر الله المعلق المراكبة المراكبة » والمنظمات الأخرى التابعة الصفوة الزعماء اليهود الألمان . وحدد المؤتمر أهدافا تتعلق بالشئون اليهودية في أمريكا كما متملق بفلسطين وشئون اليهود العالمية .

وارتبط نشاط المنظمات الصهيونية في العقد الأول من القرية في المعترين بعدد من الشخصيات التي أثرت في الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة . لذلك فمن الضروري القاء بعض الضوء على أهمها .

ولد بلویس فیل بولایة کنتلی عام ۱۸۵۱ من أبوین مهاجرین الا واشتغل عندما شب بالمسائل العامة ، وعرف إلى مدينة بوسطن باسم « محامى الشعب » وعندما انتخب ويلسون ويسا للولايات المتحدة يّ عام ١٩١٢ لجأ اليه ليقدم المشورة بصدد ترجعة الاصلاح السياسي والاجتماعي الى عدد من التشريعات . وفي ١٩١٦ عين برانديس قاضياً والإجتماعي الى عدد من السريعات . وهي ١٠١١ عين برالديس عصيد في المحكمة العليا بعد جدل عنيف مع الكونجرس الذي كان به اتجاه قوى ضد هذا التعيين . وباندلاع الحرب العالمية الأولى ، وصل زعماء صهيونيون أودبيون إلى الولايات المتحدة التي اصبحت الذاك مركزا لكثير من النشاط الصهيوني الدولى . وتأسست لجنة مؤقتة لادارة الشئون الصهيونية العامة PZC ، وأصبح برانديش رئيسا لها (٥) ... وكانت الخبرة الأخرى هي مقابلته لجاكوب دى هاس الذي كان قد مما بأسما المحدد محالة « العام الدي كان قد مما بأسما المحدد محالة « العام المدين » بدي ما كريكان قد مما بأسما المدين يعمل رئيسا لتحرير مجلة « المحامى اليهودي » ببوسطن ، وكان قد عمل قبل ذلك سنكوتيرا لتيودور هرتزل في لنسدن . أيقظ ديهاس اهتمام برانديس بالتساريخ اليهودي وبالحركة الصهبونية على وجه الخصوص مروا قتنع برانديس بضرورة مسائدة كل من الأمريكية والصهيونية للأخرى وأن ذلك آبعد ما يكون عن انقسام الولاء 4 وقسال يهذا الخصوص

« حدث اقترابي من الصهيونية من خلال الأمريكية . وبعد وقت التعتني الخبرة العملية والملاحظة ، بأن اليهود باللذات مؤهلين للوصول الى الأمريكية بسبب تقاليدهم ووطنيتهم ، ووضح لى بالتدريخ انه لكى فكون أمريكيين طيبين ، ينبغى علينا أن يكون صهيونيين ، ولا يمكن الحفاظ على الحياة اليهودية وتطورها ، وكذلك لا يمكن منع الدوبان في المجتمع ، الا اذا أسسنا في أرض الآياء مركزاً تشع منه الروح اليهودية ، ويقدم لليهود المعترين في الحاء الأرض ذلك الإلهام الذي ينبع من ذكريات اللَّاضَى العظيم وأمل السَّمتقبل المشرق (أ) .

وبدل برآندس جهدا جباداً في قيادة الحركة الصهيونية ، وبقيادته قحسن الوضع المالي « لاتحاد الصهيونيين الأمريكيين » ، وأزدادت عضويته وتأثيره السياسي ، وانجلب للحركة شخصيات عامة أخرى أقتنعت بعدم تعارض اليهودية والأمريكية

وبعد أن وصل برانديس إلى المحكمة العليا في يونيو ١٩١٦ ، وسل براسية « فاز » ، ولكنه ظل على اتصال بالنظمة ، ولعبت صلته الوثيقة بالرئيس ويلسون وبالمسئولين الأخرين في الحكومة بواشنطن دورا هاما في الحصول على التأييد الأمريكي لوعد بلغور عام بواشنطن دورا هاما في الحصول على التأييد الأمريكي لوعد بلغور عام بروسين مورد الله المرض الوصاية البريطانية على فلسطين و المراع ال

النظر مع حابيم وايزمان زعيم « المنظمة الصهيونية العالمية .» \_ والذي سيصبح فيما بعد أول رئيس لدولة أسرائيل ... فبعد الحرب زار يرانديس فلسطيين ورسم خططا لبناء مستقبلها على أساس الاستثمار الواسع المدى والنشآت والمؤسسات العامة المركزية . كان يريد من النظمة الصهيونية الأمريكية أن تجمع الأموال لمشروعات اقتصسادية بعينها . وفي بداية الأمر اجتذبت الخطة وايزمان ، ولكن عندما وجد زملاءه القدامي مستائين لأنهم لم يشاركوا في المجلس التنفيذي المشرف على التطوير الاقتصادي لفلسطين ، عارض الفكرة .

ورفض برانديس وجماعته قبول قرار « المنظمة الصهيونية العالمية» الذي آيد موقف وايزمان . وتم حوار حول هذه المسائل في مؤتمر كليفلاند للمنظمة الصهيونية لأمريكا عام ١٩٢١ ، ورفضت اغلبية الوفود وجهات نظر برانديس. عندئد تنجي عن التيار الرئيسي للنشاط الصهيوني في الولايات المتحدة وتولي الرئاسة لويس ليبسكي وهو صهيوني اسس اول مجلة دورية صهيونية تصدر باللغة الانجليزية في الولايات المتحدة تحت اسم «المكابي» ، شوبعدذلك مجلة « نيوبالستاين » (فلسطين الجديدة)

وكان هو الذي قاد المقادضة ضد برانديس .

واستمرت رئاسة ليبسكى حتى عام ١٩٣٠ ، ولم يهتز وفاء برانديس الله المهيونية قيد انملة بالرغم من تنائية عن قيادة الحركة ، لكنه دكل وزملاؤه مجهوداتهم على التنمية الاقتصادية لفلسطين ، فأنشأ ما أصبح « مؤسسة فلسطين الاقتصادية » التي استهدفت تشجيع الاستثمار فى الشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تصبح معتمدة على ذاتها فيما معمد و تأسس « صندوق الهبات لفلسلطين » ليدير الهبات في المشروعات التي يعتقد انها ستعود بعائد مالي (V) .

#### فيليكس فرانكفورتر:

كان من بين الشخصيات العامة التي سارت وراء برانديس ، وهو محام عين قاضياً بالمحكمة العليًّا بعد ذلك وكانت حياته نموذجا لقصة النجاح التقليدية القديمة للمهاجر اليهودي . فقد ولد بفيينا من أب تاجر متواضع سليل سلسلة طويلة من رجال الدين اليهود . وتخرج في كلية العقوق بجامعة هارفارد وكان أول دفعته ثم أصبح مساعداً الهنري ستيمسون المدعى العام في نيويورك . وفي عام ١٩٣٩ عينه الرئيس في المحكمة العليا حيث خدم امع برانديس وتزامل معه عن قرب في الحركة الصهيونية أيضًا ، لكن انسحب من المشاركة الرسمية إلى الحركة ، واحتفظ بأهتماماته النشطة لبناء وطن قومي لليهود في فلسطين . وعندما فرضت بريطانياً ... صاحبة الوصاية على فلسطين النداك ، بعض القيود على الهجرة وشراء اليهود للأراضى كتب مقالا نقديا معنوان «اعادة تحديدالوضع في فلسطين» اصبح مرجعا في هذا المجال مستيفن س واين :

ادت التطورات الداخلية في الجماعات اليهودية الأمريكية والأوربية الثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها ، الى تأسيس « المؤتمر اليهودي العالمي » بعد ثلاث مؤتمرات تحضيرية في سويسرا عام ١٩٣٦ . وفيها كان رجل الدين ستيفن س ، واين من الشخصيات الرئيسية حيث قاد ٢٨٠ وفدا يمثلون يهود ٣٢ بلدا .

ورغم أن الكهنة الأصلاحيين كانوا من أبرز معارضي الصهيونية ابتداء من القرن العشرين الآ أن الجاخام ستيفن س ، وايز ، وجودا ك . ماجنس ، وأبا هيلر سيلفر ، كانوا الاستثناء اللحوظ من هذه القاعدة (١٨). وباندلاع الحرب العالمية الثانية ، شسكلت « المنظمة الصسهيونية لأمريكا » مجلس الطوارىء الذى راسة اثنين من الحاخامات هما ستيفن وان من من الحاخامات هما ستيفن من الحاخامات هما ستيفن من كلفلاند .

وايز من مدينة نيويورك واباهيلر سيلفر من كليفلاند .

كان وايز من أوائل زعماء الحركة الصهيونية الأمريكية ، بني الديولوجيتها ونظم اتباعها . وبالاشتراك مع برائديس وفرانكفودتو . فحدث نيابة عن الأمائل الصهيونية في فلسطين في مؤتمر فرساى . وكزعيم صهيوني ورئيس . « للمؤتمر اليهودي الأمريكي » و « للمؤتمر اليهودي العالمي » ، قسام بمناقشة موضوع الوطن القومي لليهود مع الرئيس روزفلت وفي وزارة المخارجية الأمريكية وأمام الأمة الأمريكية عموما (١/) .

توقفنا قبل تقديم بعض زعماء الحركة الصهيونية في الولايات. عند نشاطها في المقد الأول من القرن المشرين ، ويصف بعض المؤلفين البهود ، المقدين الثاني والثالث من القرن المشرين على انهما الفترة التي ضعفت فيها الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ، ويدللون على ذلك بانخفاض دخول جهازيها لجمع الاكتتابات وهما : اكتتاب تأسيس فلسطين « (كيرين هايور) » و « الاكتتابات هو في المهودي » (كيرين كيايمث) ، ذلك أن جمع الاكتتابات هو في الحقيقة المسألة الرئيسية في حياة المجتمع البهودي في الولايات المتحدة ، وقسام المهيونيون بحملة واسعة لزيادة النسبة المخصصة لفلسطين من حملات المحموليون بحملة واسعة لزيادة النسبة المخصصة لفلسطين من حملات حمد الاكتتابات

لكن الواقع غير ما ذكر هؤلاء الكتاب . فقد ذكر الكتاب السنوى. الكن الواقع غير ما ذكر هؤلاء الكتاب . فقد ذكر الكتاب السنوى. القيرة بين ١٩٢٠ و ١٩٤٠ ك ست في الولايات المتحدة ٢٧ منظمة ومؤسسة لها برامج صهيونية

ـ الأصدقاء الأمريكيون للجامعة العبرية ( ١٩٣٠ ) •

٢ \_ الفنار الاسرائيلي \_ الامريكي ( ١٩٢٨ ) .

٣ \_ لجنة الأطباء اليهود الأمريكيين ( ١٩٣١ ) •

٤ - المجلس الصهيوني الأمريكي ( ١٩٣٩ ) .
 ٥ - بناى اكيف الأمريكا الشمالية ( ١٩٣٩ ) .

٦ - هابونيم شباب العمل الصهيوني ( ١٩٣٥) .

٧ \_ هاحدور هايفري ليج الذي اندمج فيه فيلق اليهود الأمريكيين.. لفلسطين ( ١٩٢٩ ) •

 ۸ \_ هایوئیل کمزراحی الامریکا (۱۹۲۱) 

١٢- جونيور هاداساً : منظّمة الانسات ( ١٩٢٠ ) .

١٣\_ اتحاد العمل الوطني لاسرائيل ( ١٩٣٨ ) .

 ١٤ اكتتاب مزراحي لفلسطين ( ١٩٢٨ ) .
 ١٥ منظمة مزراحي النسائية المريكا ( ١٩٢٥ ) . 17\_ اللجنة الوَّطنية للعمل الاسرائيلي ( ١٩٢٣ ). •

1/ مؤسسة فلسطين الاقتصادية ( ١٩٢٦ ) .

١٨ - اكتتاب تأسيس فلسطين ( ١٩٢٢) ٠

11- مشروع الكورال السيمقوني لفلسطين ( ١٩٣٨ ) .

٢٠- النسوة الرالدات - المنظمة الصهيونية للمراة بامريكا · (11170)

۲۱\_ اکتتاب تل های ( ۱۹۳۵ ) ۰

٢٢\_ النداء الاسرائيلي الموحد ( ١٩٢٧ ) .

٢٣\_ حزب العمل الصهيوني الموحد ( ١٩٢٠ ) ٠

٢٤- الصهيونيون المتحدون لعودة الرؤية ( ١٩٢٥) .

٢٥\_ الاتحاد النسائي الاسرائيلي ( ١٩٢٨ .

٢٦ الأرشيف الصهيوني ومكتبة اكتتاب تأس

٢٧ القسم النسائي للمؤتمر اليهودي الأمريكي (١٩٣٣) .

ويعنى هذا أن في تلك الفترة كان النشاط التنظيمي للصهيونيين في الولايات المتحدة مستمرا وقويا ، وتتج عنه زيادة قوة تأثير الصهيونية في الفترة بين ١٩٣٣ الى ١٩٣٩ . فقد تتج عن اضطهاد الاوربيين بين ١٩٣٠ و ١٩٣٠ الاحساس بتجدد الشخصية اليهودية لدى اليهود الأمريكيين ، وتم التعبير عن هذا الاحساس بتأييد التوطين الصهيوني في فلسظين ، ذلك أن معظم يهود العالم أدركوا أن فلسطين هي المكان الوحيد الذي يمكن أن يكون ملجاً لمن لا وطن لهم منهم ، وكاطار يمكن أن يعاد توطينهم فيه ، وأدرك اليهود الامريكيون أن الحركة الصهيونية تتطلب التأييد المنظم من الجماعات اليهودية في العالم حتى تتم خطة الا من التسكين في «أرض الميعاد » ، فالوطن القومي لليهود لن يتم خلقة الا من خلال التنظيم والاعداد (١) .

وبلغ نشاط الصهيونيين الأمريكيين بعد بداية الحرب العالمية الثانية ذوروته ، بتأسيس « مجلس الطوارىء الصهيوني الأمريكي » الذي ناضل من أجل تجنيد الرأى العام ، وتأييد الحكومة الأمريكية لتحقيق مطالبها أفي الهجرة اليهودية الحرة الى فلسطين . وعقدت اجتماعات عامة ضخمة ، وكسبوا زعماء سياسيين ودينيين من غير اليهود رالى لجانب القضية الصهيونية .

وفى فرصتين كادت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي فيهما ، أن تمرر قرارات تؤيد انشاء كومنالث يهودى فى فلسطين : المرة الأولى فى اوائل عام ١٩٤٤ والمرة الثانية فى بداية عام ١٩٤٥ . وكان للى الصهيونيين امل كبير فى تعرير القرارمن مجلس الشيوخ بالكونجرس أيضا . على أنه فى كل حالة نجحت وزارة الدفاع بطلب من وزارة الخارجية فى القاف تلك القرارات على اساس انها ضارة « بالمجهود الحربي » (١٠).

وباندلاغ الحرب العالمية الثانية تشكل « مجلس الطوادىء الصهيونى الأمريكي » « زوا » ، برئاسة الغام ستيفن وابن والحاخام آبا هيار سيلفر. كان سيلفر خطيبا مفوها ، لذلك أصبح المتحدث الرسمي بأسم الصهيونية الأمريكية . كانت الصهونية واليهودية بالنسبة له خليطا طبيعيا متوافقا فكما نقول :

« أن بناء الوطن القومى اليهودى في فلسطين هو المهمة العظيمة وللحة التي لا مهرب منها تاريخيا ، أن بناء الحياة الدينية اليهودية في امريكا وفي غيرها من بلاد العالم الآخرى بما فيها اسرائيل ، هي مهمة اخرى : وليست احدى المهتمين بديلة عن الأخرى ولا متعارضة معها المناسسا » .

\* 2

ادرك سيلفر أن نفوذ الولايات التحدة في فترة ما بعد الحرب سيكون حاسماً في السياسة الدوليسة ، وبالتالي في تحقيق امل. الصهيونية في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . فبدأ يعمل على تعبئة الرأى العام الأمريكي في هذا الاتجاه . وفي عام ١٩٤٣ أصبح رئيسا « لجلس الطواريء الصهيوني الأمريكي » ذي النفوذ ، وظهرت رئيسا « لجلس الطواريء الصهيوني الأمريكي » ذي النفوذ ، وظهرت قيادته لهذا المجلس من خلال الدور الذي لعبه في الكونجرس الذي وأفق على قرارات تؤيد تأسيس كومنولث يهودي ، وَأَبِضًا فَي ٱلحصول على تعهدات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بُدلك قبل الانتخابات . وكان أبا هيليل سيلفر من الشخصيات اليهودية البارزة والقليلة في نفس. الوقت ، المحسوبة مع الحزب الجمهوري .

ونشط الصهيونيون الأمريكييون في الساحة الدولية . فخلال الحرب المالمية الثانية ؛ تعرضت الحركة الصهيونية لعدد من التغييرات الهامة , وتولى قيادتها الجماعات الأكثر عدوانية الموالية لبن جوريون بدلا من الجماعات المعدلة الموالية لبريطانيا والتي كان يتزعما حاييم

وايزمــان .

### برناميج بلتيمود:

وفي عام ١٩٤٢ تبنى الصهيونيون الأمريكيون برنامجا « لتغيير » فلسطين آلى الدولة اليهودية . وعرف هذا البرنامج بأسم ويلمج التيمور لم سان بشيمور الذي قدمته المنظمة الصهيونية وسسمى المؤتمر باست بْنيويورك الذي انعقد به المؤتمر ، نادى البرنامج بأستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكومنولث يهودي حتى يمكن تحقيق الوطن القومي

لليهود الذي وعد به تصريح بلفور . وأهم التفييرات التي حدثت ، تركيز الصهيونيين الأمريكيين على نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية من بريطانيا اللي الولايات المتحدة . و المين الدركة السبب الرسمي هو « الكتاب الأبيض » لماكدونالد . وتكللت المدر الي ال جهود الصهيونيين البريطانيين بالنجاح ؛ ونقل مقر الحركة الصهيونية الدولية إلى نيوبورك عام ١٩٤٢ . وبعد ذلك أجبر الصهيونيون الأمريكيون « الوكالة اليهودية » على قبول « برنامج بلتيمور » . ومنذ ذلك الوقت المنتجب الوكالة اليهودية التي تأسست طبقاً للبند الرابع لصك الانتداب البريطاني في فلسطين ، هيئة استشارية تتعاون مع البريطانيين تحت تأثير نفوذ الصهيونيين الأمريكيين (١/١).

وبعد الحرب ، وكاستمراد للاطار التنظيمي الذي خلقة « مجلس. الطوارىء الصهيوني الأمريكي » ، تأسس في نيويورك قسم أمريكي للمجلس التنفيذي للوكالة اليهودية ، والذي كان مقر رئاسة في القدس ، ممثلًا للمنظمات الصهيونية المختلفة . وفي سنوات ما بعد الحرب العالمية: الثانية اشتد اهتمام اليهود الأمريكيين باحتياجات اللاجئين اليهود أفى أوربا لا وبالصراع في « فلسطين » . وتميزت تلك السنوات بقبول الحزء الأكبر للتجمع اليهودي الأمريكي ، للصهيونية حتى لقد ازدادت عضوية « المنظمة الصهيونية لأمريكا » من ٢٩ الفا الى ٢٢٥ الفا . قفيرات عميقة :

ورغم انه حدثت تغيرات كثيرة في تنظيم الجماعة اليهودية الأمريكية خلال تاريخها الطويل ، الا انه لم يكن هناك اهم من تلك التغيرات التي حدثت في السنوات التالية على الحرب العالمية الثانية .

لقد قضى على المراكز القوية التقليدية لليهود في أوربا . وفي الهابة الاربعينات تحركت هذه المراكز من أوربا الى اسرائيل والولايات المتحدة ، وأصبح التجمع اليهودي الأمريكي هو المصدر الأول للمساعدات المالية ليهود العالم .

كانت هناك مهمة معقدة تواجه التجمع الصهيوني الأمريكي ، هي ان يلعب دورا اساسيا في مساعدة اسرائيل . كان الصهيونيون الأمريكيون قد أصبح لهم موضع السيطرة في السياسة الصهيونية العالمية ، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تسلمت الزعامة الامبريالية في الشيئون الدولية . وبذلك ساهما معا مساهمة مؤثرة في العمل السياسي الاساسي المهني كان وراء تأسيس اسرائيل في ١٤ مايو ١٩٤٨ ، ووراء اعتراف الرئيس ترومان باسرائيل فود اعلانها .

وكان واحد من أهم غوامل النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة ، هو تعدد الأشكال التنظيمية للنشاط اليهودي والصهيوني . ففي بداية القرن العشرين ظهر نوع من المعارضة الصهيونية بين بعض التجمعات اليهودية الأمريكية . لكن هذه المعارضة اختفت الآن ، ووقعت الأغلبية الساحقة من اليهود تحت السيطرة الصهيونية أما بشكل مباشر أو غير مباشر وكان سبب هذا التطور هو الموقف تجاه دولة اسرائيل الذي كان مباشر وكان سبب هذا التهود الى الاحساس بالشخصية الداتية » (١٢) .

كان لفظ « كيلاك ياسرائيل » ، ويعنى صلة القرابة بين كل اليهود ، يعنى ايضا المسئولية المستركة والمصير المشترك لليهود أينما وجدوا » وكانت الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة تشعر دائما بطبيعة الحال انها جزء من «كيلاكباسرائيل» وأن عليها واجبا اكبر بصفتها أغنى تجمع يهودى، حتى أنه في الفترات المبكرة التي كانت فيها أمريكا ماتزال مستعمرة ، كانت تقدم المساعدات لليهود المحتاجين الذين يعيشون في فلسطين . واثناء القرن التاسع عشر بدا زعماء المنظمات اليهودية في

وفلسطين السفر بانتظام الى الولايات المتحدة ، لتثبيت اقدام منظماتهم

وصحيح أن اليهود الأمريكيين لم يدوبوا في المجتمع الأمريكي ؟ مالمال ٠ وطلوا في الولايات المتحدة كما في كل مجتمع آخر في العالم قلة وظلوا في الالايات المتحدة كما في كل مجتمع آخر في العالم على معيزة ، الا أن اهتماماتهم المستركة خبت ؛ لذلك كانت سياست « المساعدات الأجنبية » تمنحهم « الرضا النفسي » الذي كانوا في أمس الحاجة اليه . ولكن هذا لم يمنع الانقسام بين اليهود الأمريكيين حتى في الواقف الدينية ، ويطيب للمؤلفين اليهود دائما التأكيد على انه لم تكن هناك ابدا وحدة متجانسة بين اليهود الأمريكيين ، وأنه لايمكن وية منظمة التحدث بأسمهم جميعا ، وذلك بسبب عدم نجاح هيأ سيق بين المنظمات اليهودية المختلفة في تحقيق الوحدة .

لكن الحقيقة التي لا يمكن تكرانها هي انه ليست هناك منظمة يهودية امكنها الوقوف ضد الحركة الصهيونية . والثال التقليدي هو واحدة من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة ، ألا وهي « اللجنة اليهودية الأمريكية » التي تأسست عام ١٩٠٦ . وقد تأسست للدفاع عن الحقوق الدينية والدينة لليهود في انحاء العالم » وكانت تدعو إلى طرح مشروع للمشاركة في الحياة الأمريكية مع الاحتفاظ بِالشَّخْصِيةُ ٱلْبِهُودِينَةُ (١٣) . وقام بتأسيسها جَاكُوب سُكيف وماير سولزبيرجر ولويس مارشال واوسكار ستراوس وسيروس ادلر 4 اللين كانوا يمثلون الصفوة اليهودية الألانية داخل المجتمع اليهودي

الأمريكي الذاك وكانت اللجنة ابرز المتحدثين باسم اليهود ، ومركزها نيويورك . وحانت اللجنة ابرز المتحدثين باسم اليهود ، ومركزها التجار والمحامين وحديث الكثيرين من اليهود من كبار اصحاب البنوك التجار والمحامين والسياسيين ، وكانت وجهة النظر التي تبديها تتعارض كثيرا مع الحركة الصهيونية واتحادات العمال اليهودية التي كانت تجلب اعضائها من

بين الهاجرين الجدد . بين مع برين المسلم ( ١٨٥٦ - ١٩٢٩ ) هو المتحدث باسم الصفوة كان لويس مارشال ( ١٨٥٦ - ١٩٢٩ ) هو المتحدث باسم الصفوة اللهائية في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين ، وأصبح وفاته . ورئيسا للجنة اليهودية الأمريكية واستمر في هذا المنصب حتى وفاته . اما جاكوب سكيف ( ١٨٤٧ - ١٩٢٠) فكان شخصية بارزة وقيادية في العالم المالي في بداية القرن ، قام باعادة تنظيم شركة حديد وميدس عي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع الم شَبْكَة سكة حديد عرفتها الولايات المتحدة . وقد استخدم نفوذه المالي التحسين احدوال اليهود في العالم أجمع فكان له دور بارز في منع القروض للحكومة الأمريكية والدول الأخرى منذ بداية القرن العشرين ك

وكانت أبرز معاملاته المالية ، ضمان اصدار سندات قيمتها ٢٠٠ مليون دولار لليابان اثناء الحرب الروسية \_ اليابانية ( ١٩٠٤ \_ ١٩٠٥ ) وقد لعب هذا الدور ضد النظام القيصرى الذى كان يتبع سياسة معادية

واستمرت اللجنة اليهودية الأمريكية في العمل « ولكن بعد تأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكا فقدت مواقفها المستقلة تدريجياً ، ثم تركت الأرض تماما للصهيونية).

وكمثال آخر نذكر « اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك » التي تأسست عام ١٩١٤ لتنظيم وادارة المساعدات الاجتماعية والطبية وبرامج اعادة التوطين والخدمات وتوزيع الأموال للمساعدة ، في أكثر من ٢٥ بلدا . وتتكون ميزانيتها من حملات الاكتتاب « للنداء اليهودي. الموحد » وهي غير مدرجة في الكتاب السنوى اليهودي الأمريكي لعام ١٩٧٣ بين المنظمات الصهيونية أو الموالية لاسرائيل . لكن هيده المنظمة دخل فيها النفوذ الصهيوني كما يذكر فيشمان (١٤) في كتابه

تمت أولى الخطوات في توجيسه اعسادة تنظيم المساعدة الماليسة للتجمعات اليهودية اثناء الحرب العالمية الأولى بتاسيس « اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك » وهي هيئة غير سياسية تقوم بمساعدة اليهود ابنما وجدوا ، واساسا أولئك الدين قاسوا ويلات الحرب، وخلال الحرب العالمية الأولى انفقت هذا اللجنة حوالي ١٥ مليون دولار لساعدة يهود فلسطين . وتميزت العشرينات والثلاثنيات . بنزاع حاد في اللجنة بين الموالين للصهيونية وهم الذين مولوها بمعظم اموالها واولئك الذين كانوا يريدون تحويل الاعتمادات لمساعدة يهود اوربا ، وخُلال سنوات الازمة ألاقتصادية أنى بداية الثلاثنيات تضاعل دخل اللجناة ، لكن بعد الحرب وصل نشاطها الى المدوة ، وتغلب الاتجاه الصهيوني في داخلها.

ومن هنا نقول ان الحركة الصهيونية سيطرت على المنظمات. والهيمات اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية ولم يعد ممكنا القول. بان هناك منظمات تعارض الصهيونية أو أن هناك منظمات يهودية غير صَهْبُونْيَةُ لَهَا نَفُودُ بَهِدًا النَّسْكُلُ أَوَّ ذَاكِ ﴿

| The Jews of the U.S. p. 16-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hyman Lumer : Zionism — its role in World Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| New York, 1973 — p. 58-59.  Robert Silvereg: If I forget the of Jurusalem — American Jews and the state of Israel, William — Morrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)           |
| and Co. — New York — 1970 — p. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Priscilla Fishman — p. 56.<br>Tbid. p. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ξ)<br>(ο).   |
| Ibid. p. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (T)           |
| Ibid. p. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : '*          |
| Tbid. p. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (V)           |
| The Jews of the U.S. p. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1)           |
| Ibid. p. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1.)          |
| Ibid. p. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mu D$       |
| , Ibid. p. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1:1)         |
| Ibid. p. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Priscilla Fishman — p. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| The control of the first of the control of the cont | et is         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in di<br>Ligi |

The second secon

### المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة

ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك شبكة من المنظمات اليهودية يربو عددها على الخمسمائة تسيطر عليها الصهيونية في الولايات المتحدة الامريكية ، وتوجه الجماعات اليهودية فيها وتلعب دووا مؤثرا في الحياة الامريكية والسياسة الامريكية .

ويمتلك الصهيونيون الأمريكيون رؤس أموال هائلة . وطبقط لل ذكرته الله ذكرته المجيش كرونيكل » 'Jewish Chronicle » يسيطر الصهيونيون على نصف مجلات الولايات المتحدة ، ونصف محلات الأراديو وثلاثة أرباع مراسلي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء الأمريكية في الخارج .

ولعل من الأفضل دراسة المنظمات الصهيونية والوالية لاسرائيل ، احتى يتضح لنا مدى تفلفلها في كل نواحي الحياة الأمريكية ، وقد العتمدت في هذه الدراسة على كتاب فيشمان : « يهود الولايات المتحدة » و « الكتاب السنوى اليهودى الأمريكي لعام ١٩٧٣ » .

### المؤتمس اليهسودي الأمريسكي

تأسس عام ١٩١٧ ، وأعيد تنظيمه مرتين الأولى عام ١٩١٧ ، والثقافي والثانية عام ١٩٣٨ ، ويعمل « من أجل تبنى الوجود الدينى والثقافي المخلاق لليهود ، وليساعد أشرائيل على التعلور في سسلام وحرية وأمان » . وكان المؤتمر أكبر ثالث وكالة يهودية على مستوى الولايات المتحدة يلعب دوره في تنسيق العلاقات بين الجماعات اليهودية ، وكان الحاخام ستيفن وأيز هو الذي أعاد تنظيمه في المرة الأولى والمتحدث الرسمي باسسمه ،

كان المؤتمر قد تاسس بخطة ان يخدم كمامل توازن سياسي نشط موال للصهيونية بين اللجنة اليهودية الأمريكية ٤ من جهة والمنظمات الأخرى الصغوة اليهودية الألمانية من جهة اخرى ،

وفي عام 1983 اشترك المؤتمر مع سنة وكالات بهودية على المستوى القومي وعشرين وكالة مخلية ، في تأسيس « المجلس الاستشاري الملاقات القومية » الذي كان الهدف من تأسيسه ، التنسيق بين أعمال وسياسات أعضائه من الهيئات في حقل الدفاع عن اليهود والعلاقات السكانية في الولايات المتحدة »

وكانت تلك الوكالات تتبادل وجهات النظر وتعمل مع بعضها من خلال مجلس التنسيق المشكل ، لكن كل منها كان يحتفظ بشخصيته المستقلة . وما أن جاء عام ١٩٦٨ حتى كان مجلس التنسيق قد السع ليشمل تسع منظمات يهودية قومية و ٨١ مجلسا محليا .

### الفرع النسائي للمؤتمر اليهودي الامريكي ـ ١٩٣٣

يلتزم هذا التنظيم ببقاء اليهود كجنس في العالم كله ،

### مؤتور دؤساء المنظمات اليهودية الامريكية - ١٥٩٥

وينسق نشاطات المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية في امريكا هي مجال الشبون الأمريكية ما الاسرائيلية وايضا في المسائل التي تؤفي على اليهود في البلاد الأخرى .

على انه في عام ١٩٥٥ تأسست جماعة عليا هيه وتبرروساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية نتيجة للادراك المتزايد للحاجية الى العمل المتحد من قبل المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية «للمساعدة في تقوية السلام والاستقرار في الشرق الاوسط، وبمعنى المصح لمسائدة اسرائيل في خططها العدوانية ضد الدول العربية بتقديم المشورة غير الرسمية الها و

وقد لعبت منظمة « بناى بريث » الدور الرئيسي في ذلك التجمع يسبب تاريخها وحجمها ووضعها الخاص .

### المؤتمر الدولي للخدمات التجمعات اليهودية:

اسسه عام ١٩٦٥ رجال خدمة المجتمع اليهودى كوسيلة للاتصال والعمل مع زملائهم في كافة انحاء الأرض ، ويعقد اجتماعاته كل اربع حسنوات في القدس .

#### الجنة المميل اليهودية ١٩٣٣:

تعمل من أجل محادبة معاداة السامية والتعصب العنصرى والديتي في الخارج وفي داخل الولايات المتحدة ، وذلك بالتعاون مع الجماعات

الأخرى 4 وتتبنى اللجنة برامج تعليمية وثقافية تتصل بالقيم الإخلاقية والاجتماعية لليهود ولحركات البديش .

### القسم النسائي للجنة اليهودية:

تأسس عام ١٩٤٧ .

ويباشر بزامج لرعاية الاطفال في أوروبه واسرائيل.

### مجلس الشباب اليهودي بأمريكا الشمالية:

تأسس عام 1970 .

ويوفر فى اطار التنسيق وتبادل البرامج والمعاومات بين منظماته الشباب اليهودى المحلية والقومية ليساعدهم على تعميق الاهتمام باليهود فى العالم ، مع التأكيد الخاص على يهود الاتحاد السوفييتى واسرائيل .

ويشتمل القسم الأمريكي على ١٦ منظمة على المستوى القومي -

### للؤتمر اليهودي العالى - ١٩٣٦ :

تحدثنا من قبل عن انشائه بعد ثلاثة اجتماعات تحضيرية في سويسرا عام ١٩٣٦ ، حيث كان الحاخام ستيفن س. وايز هو الشخصية الرئيسية ، وقد لعب هذه المنظمة دورا مركزيا في خلق السياسات المهودية المتعلقة بمعاهدات الصلح التي تلت الحرب العالمية الثانية : وتقوم إقسام مختلفة داخل « المؤتمر اليهودي العالمي » بتنسيق الأعمال فالنيابة عن الجماعات اليهودية التي تتعرض الأخطار خاصة ، وتتولى شئون العلاقة مع الهيئات الدينية لغير اليهود ، وتمثل اليهود امام المنظمات الدولية . « والهيئة التنفيذية للمؤتمر اليهسود العالمي » لها غرع في الولايات التحدة .

### عَفَهُدُ التّبَادُلُ الثّقَافِي للهَسْتَأَدِرُوتُ الأمريكي : تأسس عسام ١٩٦٤ .

ويعمل كتجمع للاخصاليين لدراسة المساكل الاجتماعية المسابقة في أمريكا وأسراليل لكي يتعلم كل من الآخر من ناحية الخبرة وحسل المشساكل .

### التحاد صحافة اليهود الامريكيين = سابقا الاتحاد الامريكي للصحف اليهودية الصادرة بالانجليزية :

ويعمل من أجل تقدم الصحافة اليهودية والوصول بالصحفيين من اعضائها الى مستوى افضل والحفاظ على الصحافة « حرة لهم » يعبرون فيها عما يريدون كتابتــه .

### هستادروت ايفريث الأمريكية:

تأسس عام ١٩٧٦ وأعيد تنظيمه عام ١٩٢٢ .

وبهدف الى نشر المعرفة باللغة العبرية المكتوبة والتي يتحدث بها يهود المهجر وهكذا تبنى جسرا بين دولة اسرائيل والتجمعات اليهودية في العالم كله .

#### اتحاد (( أورت )) الأمريكي:

( منظمة اعادة التأهيل من خلال التدريب ) وكلمة « أورت » هي

اختصار للاسم بالانجليزية . تأسست عام ١٩٢٤ وهي تعلم المهارات الحرفية لليهود في ٢٢ بلدا حول العالم وبالذات إفي اسرائيل ، لحوالي ٧٠٠٠٠٠ يهودي في العام . البرنامج سنويا ٢٩ مليون دولار .

### · الصدقاء (( اورت )) الأوروبيين والأمريكيين:

تأسس عام ١٩٤١ لنشر الآراء حول التدريب المهنى بين اليهود الأمريكيين من أصل أوروبي ، وهي تمول وتساند مدرسة ليتون ليكاتيكا السيارات عي القدس .

### العمل الامريكي (( أورت )):

تأسس عام ١٩٣٧ لتشجع براميج التدريب الفني والمهتي بين اليهود في اتحادات العمال واتحاد نقابات العمال الأمريكي .

### جماعة « اورت » لرجال الأعمال والمهنيين:

سابقا جماعة أورت للشبان والشابات . تاسس عام ۱۹۳۷ لنشر أعمال اتحاد « أورت » الأمريكي م

#### رابطة (( اورت )) القومية :

تأسست عام ١٩٤١ لنشر افكار « اورت » بين الجماعات اليهودية والمنظمات القومية والمحلية والتجمعات الدينية ، وتساعد على تدعيم، منشآت الحرفيين اليهود بالمدات ؛ في الخارج وبالذات في اسرائيل .. جِماعة « اورت » النسائية الأمريكية :

تأسست عام ۱۹۲۷ وهي تقدم برامج وفلسفة « أورت » بين نساء التجمع اليهودي الأمريكي .

### اللجنة الامريكية الوالية للفلاشة:

تأسست عام ١٩٧٠ لتنشر التأييد والمعرفة عن نظام مدارس بيت اسرائيل ومجتمع الفلاشة بأثيوبيا .

#### خدمات هياسي الوحسدة:

تأسست عمام ١٨٨١ وأعيد تنظيمها عام ١٩٥١ ، وهي وكالة عالمية للهجرة اليهودية ولها مكاتب ولجيان فرعية في الولايات المتحدة واسرائيل ، وهي مسئولة عن التخطيط الذي يسبق الهجرة وتحضير السفر وتأشيرات الخروج ... الخ .

#### النداء اليهودي الوحــد :

تأسس عام ١٩٣٩ كجهاز لجمع الاكتتابات على المستوى القومي من أجهزة « اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المستوك » والنداء الاسرائيلي الموحد و « اتحاد نيويورك للأمريكيين الجدد » . وهو أكبر منظمة لجمع الاكتبابات عرفت حتى الآن ، ونشات بعد

اجتياح النازي لأوروبا كرد فعل اضطهاد اليهود إفيها .

وقد تأسست بالتشارك بين « اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع، المشترك » و « النداء الفلسطيني الموحد » كعضوين رئيسيين ، وكانت « المنظمة القومية لخدمة اللاجئين » هي المستفيدة من انشاء هده،

النظمة الموحدة . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الاداة الرئيسية لتوصيل مساعدات اليهود الأمريكيين لليهود في كل انحاء العالم . وفي المدة بين ١٩٧١ / ١٩٧١ ، استطاعت هذه المنظمة جمع حوالي ٢٦ بليون دولان معظمها هبات أثناء حملات اكتتاب بين الجماعات اليهودية المحلية في المولايات المتحدة باجمعها . كانت ذروة الاكتتاب عام ١٩٤٨ بعد زرع دولة اسرائيل في فلسطين . واللروة الأخرى أثناء «حرب الأيام السنة » عام ١٩٦٧ . وتقسيم الاكتتابات طبقا لاتفاق بين الوكالات المتعاقدة . وحيث أن يهودا أكثر قد هاجروا إلى اسرائيل نقد زادت نسبة الاكتتابات المقدمة لنشاطات « النداء الاسرائيلي الموحد » .

### القسم النسائي للنداء اليهودي الوحد :

وقد تأسس عام ١٩٣٩ .

### النظمة النسائية للخدمات الاجتماعية لأسرائيل:

تأسست عام ١٩٣٧ وهي تحتفظ أفي اسرائيل بشقق للمسنين وملاجىء للعجزة ودور نقاهة ومستشفى للامراض المستعصية وقسم لاعادة التوطين ومطاعم مجانية .

#### منظمة اجودات اسرائيل لأمريكا":

تأسست عام ١٩١٢ وتعمل من أجل تنظيم اليهود المتدينين في المطاد الروح اليهودية الأورثوذوكسية ، لتحل بهذه الروح كل المشاكل التى تواجه اليهود في الولايات المتحدة واسرائيل والعالم بأكمله .

### القسم النسائي ـ نشي أجودات اسرائيل لامريكا:

تأسس عام ١٩٤٠ لتنظيم النساء اليهوديات من أجل الأعمال] « الانسانية » في الولايات المتحدة واسرائيل .

### قسم الشباب \_ زیری اجودات اسرائیل:

تأسس عام ١٩٢١ لتعليم الشباب اليهودى للبحث عن الحلول الله مشاكل الشعب اليهودي في اسرائيل « بروح التوراة » .

### التجمع الأمريكي للتعليم اليهودي :

تأسست عام ١٩٣٩ ويقوم بتشغيل وادارة برامج التبادل لمدرسي أسرائيل . وهو يتبنى ويساند لجنسة التعليم في اسرائيسل والشئون المدنيسة ه

مؤسسات بنای بریت هیلیل:

تأسست عام ١٩٢٣ لتوفر برنامجا في مجال الشنون الثقافية والدينية والتعليمية والاستشارية للطلبة اليهود بالكليات والمعاهدة في ٢٨٠ مدينة جامعية بالولايات المتحدة واسرائيل.

المجلس الوطني لاسرائيل الفتاة:

تأسس عام ۱۹۱۲ ويتبني برنامجا اسرائيليا .

قسم ابرتيز اسرائيل للمجلس الوطني لاسرائيل الفتاة:

تأسس عام ١٦٥٦ ، وهو ينشر معابد اسرائيل الفتاة واعمال الشباب في معابد اسرائيل ويدير ملجأ مورجان هايليد لاسرائيل الفتاة في بناى براك .

### اتحاد طلبة ايليم أمريكان يشيفا:

تأسس عام ١٩٢١ وهو يساعد ويتبنى العمل الرائد للمدرسيين اليهود الأمريكيين من خريجى الجامعات وكذلك رجال الدين فى قرى ومدن اسرائيل ، ويقوم بنشاطات دينية وتنظيمية وتعليمية واستشارية بين شباب اليهود المهاجرين الجدد ، ويقيم معسكرات صيغية لشباب المهاجرين الغقراء فى اسرائيل ،

### المعهد الشعبي شوليم اليتشيم:

تأسس عام ١٩١٨ بهديف تلقين القيم اليهودية للاطفال من خـ لال التعليم في امريكا واسرائيل .

### المؤتمر القومي لشباب السيناجوج "

التابع لاتحاد التجمعات الدينية الارتوذكسية اليهودية في أمريكا .
تأسس عام ١٩٥٤ وهو يدير اجتماعا أوربيا ـ اسرائيليا علمياً .

### يونيد اوبافيتشر يشيفوث:

تأسس عام ١٩٤٠ وهو ينظم ويدير (يشينوت) في الولايات المتحدة وكذا اسرائيل .

### الرابطة النسائية القومية لعابد السيناجوج التحدة بامريكا:

ناسست عسام ۱۹۱۸ .

وهو المنظمة الأم لجماعات نسوية للحركة المحافظة في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو والكسيك ، ويضم فروعا لها برامج تغطى السرائيل .

### الدرسة الدينية العبرية يافني:

تأسست عام ١٩٥٤ .

وهى مدرسة للتعليم اليهودى العالى ولها فروع فى أورشليم تسمى « ماتشون ماهارشال » وتنظم برنامجا لتبادل الطلاب •

### المحاربون القدماء الأمريكيون من أجل اسرائيل:

تأسست عام ١٩٤٩ ٠

وتهدف الى أيجاد اتصال فيما بين قدامى المحاربين الأمريكيين في حرب ١٩٤٨، والى التعريف باسرائيل .

### تجمع اليهود اليوجوسلاف في الولايات المتحدة:

تأسس عام ١٩٤٠ ٠

ويعمل من أجل أسرائيل والمنظمات الخيرية .

### بناى زيون = المنظمة الأخوية الأمريكية الصهيونية:

تأسست عام ١٩٠٨.

وتتبين مبادىء التجمع الأمريكي والتآخي \_ والصهيونية وتتبني المستوطنات ومراكز الشهباب والعيادات الطبية وملجأ بناى زيون المتخلفين عقليا في اسرائيل . . وبرنامج المنظمة موجه الى تنمية الصداقة الأمريكية \_ الاسرائيلية .

### التجمع المركزي لليهود السيفارديك في أمريكاً:

تأسس في عام ١٩٤٠ .

ويعمل من أجل جمع الاكتتابات لتقديم المنح الدراسية للطلبة في اسرائيل والولايات المتحدة .

### ابناء اسرائيل الاحراد:

تأسس عام ١٨٤٩ لمساندة اسرائيل والولايات المتحدة والجمعيات الخيرية اليهودية .

### منظمة بوند الدولية للعمال اليهود:

تأسست عام ١٩٩٧ وأعيد تنظيمها عام ١٩٤٧ لتنسيق نشاطات منظمات البوند في العالم كله ، وتمثلهم في « الدولية الاشتراكية » التي تضم الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية .

### الاكتتاب المالي للبارون دي هيرشي :

تأسس عام ۱۸۹۱ لساعدة المهاجرين اليهود وابنائهم إلى اسرائيل . ويعمل من اجل مساعدة المهاجرين وتعليمهم الحرفى . وفي عام ١٩٠١ عندما وصلت الهجرة الى ذروتها اشتركت بناى بريث مع اكتتاب البارون دى هيرشى للمساعدة في توطين اليهود في مختلف مناطق الولايات المتحدة .

### بنای بریث:

### تأسست عام ١٨٤٣ .

وهى منظمة بهودية دولية لها فروع فى ٤٠ دولة وتعتبر نوعا جديدا من التحالفات اليهودية لكى تتخطى الانقسام فى الحياة اليهودية. كان شعارها « المعاملة الطيبة والحب الأخوى والتوافق بين اليهود » . وتأخذ بناى بريث على عاتقها رسالة « توحيد الاسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح الانسانية » . وكان النمو السريع لمنظمة بناى بريث خارج اطار السيناجوجات وقبولها كمنظمة اجتماعية وخيية قد وفر نوعا من الانتماء اليهودى يغاير التجمعات الدينية التى كانت قائمة قبل انشائها . واصبحت هى المؤسسة الاساسية فى البناء البجماعي اليهود .

فقبل عام ١٨٩٠ كان يهود الولايات المتحدة يتالفون اساسا من مشرات من التجمعات المحلية . كان زعماء كل تجمع من المحامين والتجار الأغنياء واصحاب البنوك في المدن الكبيرة . وكان هولاء يشكلون الصفوة المحلية وبعثابة اعمدة للمعابد الاصلاحية وجماعات البناى بريث وجمعيات الاغاثة العبرية ونوادى اليهود الاجتماعية . فكانت المنظمة الوحيدة على المستوى القومي هي بناى بريث وعدد آخر

وفى سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى احتفظت نيويورك بوضعها الذى لم يتغير كمركز للحياة اليهودية فى الولايات المتحدة . وبعد أن انتقل اتحاد التجمعات الدينية العبرية الأمريكية من سنسناتي الى نيويورك عام ١٩٥٢ امست البناى بريث هى المنظمة الرئيسية الوحيدة على المستوى القومى التي لا تحتفظ بمقر رئاستها فى نيويورك ولكن فى واشنطن ولها فروع فى ٥٥ بلدا . وقعد تأسست برنامج المساعدة التضامنية والخدمات الاجتماعية والانسانية واسست ملاجىء للطفولة وملاجىء للعجزة ومستشفيات فعبرت بذلك عن الاهتمام اليهودى التقليدى للاحتياجات المحلية والخارجية ، وذلك بمد يد المساعدة المضحايا حريق شيكاجو الكبير عام ١٨٧١ ولضحايا وباء الكوليرا من الدمو فى فلسطين عام ١٨٧١ ولشحايا وباء الكوليرا من

وادى التزايد في الشعور المادى للسامية قبل الحرب العالمية الأولى من تاسيس افرع لهذه المنظمة هو « اتحاد معادات التشهير » وقد انشد الف « منظمة شباب البناى بريث » لتقديم براميج ثقافية ودنية وخدمة المجتمع والنشاطات الاجتماعية والرياضية بالإضافة الى اقسام لتعليم كبار السن من اليهود واقسام لرعاية الشئون المحلية اليهودية في أوربا واسرائيل .

وفي عام ١٩٥٤ تأسس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية فلعبت فيه بناى بريث دور سسيا .

### بناى بريث النسائية:

تاسست عام ۱۸۹۷ لتشارك في الحياة اليهودية وتساند مختلف الخدمات المقدمة لاسرائيل .

رابطة مكافحة التشهير لبناي بريث:

## تأسست عام ١٩١٣ . الجلس القومي للنساء اليهوديات :

تأسس عام ١٨٩٣ بالجامعة العبرية باسرائيل لاجراء الحوث في السون تعليم المعوقين ولتشجيع الاصلاح التعليمي .

### البطس القومى للرعاية الاجتماعية اليهودية:

تاسس عام ١٩١٧ وهو وكالة للخدمة القوميسة لمراكز التجمعسات اليهودية ، وتشجع المساريع المتعلقة باسرائيل .

### الوسسة الثقافية أمريكا ـ أسرائيل:

تاسست عام ۱۹۳۹ وهي منظمة تساند مؤسسات اسرائيسل. الشفافية مثل اوكسترا اسرائيل الفيلهارموني ومسرح هابيماه وفرقسة

المنبال للرقص ومتحف اسرائيل واكاديميات الوسيقي . وهو يتبني التبادل النفافي بين الولايات المتحدة والرائيل ، ويقدم المنح إلى كل أنواع الفنون للشباب الاسرائيلي للدراسة في اسرائيل والخارج .

اللجنة الأمريكية من أجل مستشفى شعارى زيديك باورشليم: تأسست عام ١٩٤٩ وتجمع الاكتتابات للاحتياجات المختلفة لهذا

### اللجنة الأمريكية من أجل معهد وايزمان للعلوم:

تأسست عام ١٩٤٤ وهي تساند معهد وايزمان للعلوم في راحابوت باسرائيل .

### الأصدقاء الامريكيون للحرية الدينية في اسرائيل .:

تأسس عام ١٩٦٣ وهو ينادى بالحرية الدينية الكاملة وفصل الدين عن الدولة في اسرائيل . الاصدقاء الامريكيون للجامعة العبرية:

تأسس عام ١٩٣١ ويتبنى نمو وتطوير الجامعة العبرية بالقدس ويرتب تبادل الأساتذة بين الولايات المتحدة واسرائيل وحققت هده الْمُنظَّمَةُ الْتَأْمِيدُ لِمركز ترومَانَ للبَّحُوثُ أيضًا . أ

الاصدقاء الامريكيون لركز الصحة العقلية بالقدس (( ازرات ناشيم.)) : وقد تأسست عام ١٩٥٤ .

## الاصدقاء الامريكيون لجامعة تل ابيب:

تأسست عام ١٩٥٥ وتتبادل البرامج الطلابية وتبادل الأساتذة بين الولايات المتحدة واسرائيك .

## الجنة الشئون العامة الامريكية الاسرائيلية:

تأسست عام ١٩٥٤ وتقوم بالعمل من أجل الحفاظ على الصداقة والنيات الحسنة بين الولايات المتحدة واسرائيل وتنميتها .

### المنارة الامريكية الاسرائيلية:

تأسست عام ١٩٢٨ وأعيسد تنظيمها عام ١٩٥٥ وتوفر التعليم

واعادة التأهيل للعميان في اسرائيل . وقامت ببناء مركز تأهيل العميان . في مجرال أور بحيفا .

### ﴿ الرابطة الأمريكية - اليهودية )) من أجل اسرائيل :

تأسست عام ١٩٥٧ وتعمل من أجل توحيد أولئك الذين بذلوا الفسهم من أجل المثاليات التاريخية للصهيونية ومن أجسل الرعايسة الاجتماعية في أسرائيل ككل .

### زمالة الاطباء الامريكيين من اجل اتحاد الاطباء الاسرائيليين:

تأسس عام . ١٩٥٠ ويعمل على تبنى ومساعدة التقدم الطبى فى دولة اسرائيل . ويوفر المنح للأطباء الإسرائيليين ويرتب القاء المحاضرات الطبية والعلمية فى اسرائيل بواسطة مشاهير الأطباء الأمريكيين ويساعد اتحاد الأطباء الاسرائيلي .

### المنظمة الأمريكية ريدماجن دافيد من اجل اسرائيل:

تأسست عام ١٩٤١ وهي تقوم بتعليم أعضائها ليشاركوا في نشاطات « ريد ماجن دافيد أدوم » وهي خدمة الصليب الأحمر الاسرائيلي .

### الجمعية الامريكية من اجل التكنيك - معهد اسرائيل التكنولوجي:

تكونت عام ١٩٥٦ لتساعد معهد التكنيكيين بحيفا .

### جماعة ذيبولون الأمريكية:

ا تأسست عام ١٩٤٦ لتسناعد مدارس تدريب البحارة باسرائيل . الاتحاد الصهيوني الأمريكي:

تأسس عام ١٩٣٩ وأعيد تنظيمه عامي ١٩٤٩ و ١٩٧٠ وهو يسائد المجهودات الصهيونية في مجالات مثل الشئون المحلية والعامة والشباب والتعليم ... الغ و يعمل من أجل تسهير برنامج صهيوني مخطط لتقدير أكبر للثقافة اليهودية داخل المجتمع اليهودي الأمريكي وكذلك من أجل المركزية الروحية لاسرائيل كوطن قومي يهودي و ويتألف من أجل المركزية الدوحية لاسرائيل كوطن قومي يهودي و و . احركات صهيونيسة على المستوى الأمريكي القومي و . احركات صهيونيسة للشباب .

### مؤسسة الشباب الصهيوني الامريكي ا

وتتبنى برامجا للشباب الأمريكي في اسرائيل ، ومعهد اسرائيسل الصيف ، والصيف في الكيبوترات ومعهد القادة من الخارج ...

## مجلس الشباب الصهيوني الأمريكي للمؤسسة الشبابية الصهيونية :

تأسس عام ١٩١٥ وهو المتحدث باسم الشباب الصهيوني ولتقليم السرائيل الى الشباب الأمريكي وهو ويقوم بتنسيق نشاطات حركات الشباب الصهيوني في الولايات المتحدة: بيتار بناي اكيفا درور وهشومير هاتزائير ماماج شيميم - ايشود هابونيم ماسادا المتابعة «للمؤتمر الصهيوني الأمريكي»

## الامريكيون من اجل مكتبة موسيقية في اسرائيل:

تأسس عام ١٩٥٠ لنشر وتشجع التعليم الموسيقى إلى اسرائيل ٤ وينشر الأعمال الموسيقية الاسرائيلية في المدن الرايسية في الولايات المتحدة به

### اسبال امریکا ۔ اسرائیل = کوروبریشن:

تأسست عام ١٩٥٥ لتطوير جامعة بار ايلان ( المسجلة في امريكا ) عن اسرائيسل ...

### عريث تدومبليدور - انكورويوريتد - بيتل :

تأسست عام ١٩٣٥ لتعليم الشباب اليهودي على المستوى المطلوبي « لمواجهة الأزمة التي تواجه « الأم » اليهودية اليوم » ...

## منظمة دور الشباب الصهيوني:

تأسست عسام ١٩٤٨ ، وتتبش البرنامج المسهوني الشسيايج الم

### الجلس المتحد للمؤسسات الاسرائيلية:

تأسس عام ١٩٤٠ . وهو منظمة مركزية لجمع الاكتتابات تعمل الماتعاون مع حكومة اسرائيل .

هاداساً : منظمة النساء الصهيونيات لامريكا:

تأسست عام ١٩١٢ فى أمريكا لتساعد على تقديم اسرائيلًا للشعب الأمريكي ، وتتبنى هاشاتشير اكبر حركة صهيونية شابة في المولايات المتحدة ولها أربع أقسام : جودبيا الصغيرة ، وجودبيا المتوسطة، وجودبيا الكبيرة .

( وجودبيا هي مملكة اسرائيل قبل الغزو الروساني ) و وهاماجشميم ، وهي تدير ثمانية معسكرات شبابية صهيونية في امريكا وتقدم الدروس الصيفية وطوال السام في اسرائيل ، وتدير في اسرائيل المركز الطبي للهاراساة للجامعة العبرية .

وقد وصلت عضوية الهاداساة عام ١٩٤٠ الى ٨١٠٠٠ ، تزايدت المثر من ثلاث مرات في ١٩٤٨ .

وأى عملية مسح للصهيونية الأمريكية لن تغون كاملة بدون أن نذكرالهاداساة « منظمة النساء الصهيونيات لأمريكا » بشسكل خاص الأ خلك أنها أكبر منظمة صهيونية في العالم ، وأحد أكبر المنظمات النسائية في الولايات المتحدة ، وفي عام ١٩٦٩ كانت تضم ١٣٥٠ مجموعة وأكثر من ٢١٠٠٠ عضوة ،

وقد بدات الهاداساة، كاحدى حلقات الدراسة للنساء الصهيونيات خطمت في اماكن متباعدة افي الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين وقامت هنريبتاسزولو زعيمة مجموعة من حي هادلم بنويورك بجولة في فلسطين علم ١٩٠٩ ولاحظت الامراض المنتشرة والاسكانيات الطبيبة طلحدودة في الوطن المقبل لليهود!! فنظمت مجموعة الهاداساة لمبنات صهيون الوطنيات عام ١٩١٢ لكي تشجع المؤسسات اليهودية والمشاريع في فلسطين ، ولي العام المالي تبنى الاخلاقيات اليهودية ، ولي العام المالي حتى عقدت سبع جماعات لبنات صهيون اول مؤتمر لهن وصوتن لتغيراسها الى « هاداساة » .

واثناء الحرب العالمية الأولى طلبت المنظمة الصهيونية العالمية منهاداساة أن تنظم جماعة أغاثة طبية لتلبى الطوارىء الصحية اثناء الحرب في فلسطين ... وكانت الوحدة الطبية الصهيونية الأمريكية التى ابحرت الى فلسطين فى صيف ١٩١٨ تتالف من ٤٤ طبيا ومعرضة ومهندسا صحياً وطبيب اسنان . وتكونت وعملت بمساعدة الهاداساة واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المسترك . وخلال سنوات قليلة اصبحت الوحدة الطبية فى فلسطين تعرف باسم منظمة « هاداساة الطبية » .

واسست هاداساة أول مدرسة للتمريض في فلسطين ومستشفى في القدس وأول مدرسة طبية في أسرائيل ، وأدارت أيضا مستوصفات وبرامج خاصة لرعاية الطفل ، وتم تحويل كثير من هذه المنسات الى البلديات الاسرائيلية وألى الحكومة الاسرائيلية . وفي عام ١٩٧٠ كانت المدرسة الطبية التابعة للهاداساة والجامعة العبرياء قد خرجت مستشفى تعليمي به . ٧٠ سرير ويعالج ربع مليون مريض خارجي سنويا وبالاضافة الى ذلك كانت الهاراساة سسندا رئيسيا « لشباب وبالاضافة الى ذلك كانت الهاراساة سسندا رئيسيا « لشباب تم أسرائيسل بعد ذلك ، وتوطينهم في المستوطنات الزراعية . ومنذ عام ١٩٣٥ تم تدريب وتأهيل أكثر من ميزانية هذا البرنامج تأتى من مساهمات الهاداساة .

وتعتبر هداساة منظمة غير حكومية بالأمم المتحدة ، اذ اسب بعثابة مراقب معترف به ملحق بالوفد الأمريكي في الأمم المتحدة . وتتبنى برنامجا عريضا للتعليم في الولايات المتحدة يؤكد على التاريخ والتراث اليهودي وعلى التطورات الحارية في الشرق الأوسط . وتصل مجلتها الشهرية الى أكثر من مليون قادىء . وتساهم المنظمة أبضا في جمع الاكتتابات حيث جمعت عام ١٩٧١ وحدة أكثر من ١٤ مليون دولار لمشاريعها في اسرائيسل .

هاشا تشار سابقا جودبيا الصغيرة وجونيور هاراساة :

تأسست عام ١٩٠٩ واعيد تنظيمها عام ١٩٦٧ وتعمل من اجلًا توجيه وارشاد الشياب الهودي في امريكا في سن المدارس الثانوية والكليات الى ميراثهم الصهيوني ولخدمة الشعب الميهودي في امريكا واسرائيسل.

هاشومي هاتزائي:

الأمريكيون من أجل أسرائيل تقدمية 1

تأسست عام ١٩٥٠ وتعتقد أن الصهيونية هي حركة التحريق الوطني للشعب اليهودي !

### هاشومي هازائر ـ حركة الشباب الصهيوني:

تأسست عام ١٩٢٥ وتبدل نفسها من أجسل فكرة « تشالوت بلك آليا » أى العودة الى التراب في أرض اسرائيل .

### هاتسزعاد هاریشون ـ ( منظمة ) للیهود متعددی العنصر ؟

تأسست عام ١٩٦٤ لتبنى التسامح والفهم المتبادل بين اليهور السود واليهود البيض بأمريكا .

## النداء الشترك من اجل الحفاظ على تكنيكي الجامعة العبرية :

تأسست علم ١٩٥٤ .

## حيروت يواس ايه - سابقا الصهيونيون المتحدون التحريفيون المريك :

تأسست عام ١٩٢٥ وتؤيد سياسة حيروت في اسرائيل وتساعد على تبنى المشاريع الخاصة والتنمية في اسرائيل وتتخذ مواقف التط ف الصهيوني بين اليهود في امريكا .

### مؤسسة منشاة تيودور هرتزل:

تأسست عام ١٩٥٤ .

### معهد تيودور هرتسزل:

وهو يقوم بتنفيد برنامجي صهيوني لتعليم الكبار ... دار نشر هرتسؤل:

تنشر الكتب والنشرات عن اسرائيل وعن الصهيونية عد المكود هابوفيم لشباب العمال الصهيوني :

تأسست عام 1970 تثبنى الانتماء الى حركة الرواد فى آسرائيل ، وتقدم برامج سنوية للعمل بالورش فى اسرائيل واربعة برامج مجاميع للتوطين التعاونى .

### مؤسسة اسرائيل الوسيقية:

تأسست عام ١٩٤٨ وتعمل على تنمية الموسيقى في اسرائيل ما

الاكتتاب الوطني اليهودي في أمريكا ؟

تأسست عام ١٩٥١ وهى الوكالة الخاصة بجمع الاكتتابات للحركة الصهيونية العالمية نشراء واستصلاح وتنمية الاراضى في اسرائيل، ويشمل ذلك بناء الطرق وتحضير مواقع المستوطنات الجديدة •

كيين أور ـ مؤسسات أورشليم للعميان:

تأسست عام ١٩٥٦ وتجمع الاكتتابات من اجل المؤسسات المهودية للعميان في اسرائيل .

التحالف العمالى الصهيونى - سابقا جماعة فارباند للعمال الصهابنة:
وهى تضم اعضاء وفروع من باولى زيون لمنظمة العمال الصهيونيين
بأمريكا واتحاد هابونيم الأمريكى . وقد تأسس عام ١٩١٣ واعيد تنظمه
عام ١٩٧٠ ويساعد فى بناء دولة اسرائيل وحركتها العمالية المنظمة
افى الهستادروت .
الاتحاد من أجل عمال امائيل:

تأسس عام ١٩٣٨ وأعيد تنظيمه عام ١٩٦١ ويسير النشاطات العمالية الصهيونية في مجال التعليم والشباب والثقافة بين أعضاء التجمع اليهودي الأمريكي ، ويدعو إلى السفر للتعليم في أسرائيل . منظمة مزارحي النسائية لأمريكا:

تأسست عام ١٩٢٥ وتسير برامج للخدمات الاجتماعية ورعاسة الطفل والتعليم المهنى في اسرائيل في بيئة يهودية تقليدية ، وتنشر النشاطات الثقافية بهدف نشر الاخلاقيات الصهيونية وتقوية اليهودية التقليدية في امريكا .

اللجنة القومية لعمال اسرائيل (حملة هيستادروت لاسرائيل):

تأسسات عام ١٩٢٣ لتوفر الاكتتابات من أجل الرعاية الاحتماعية والمؤسسات الخاصة بالتعليم المهنى والصحة والثقافة وخدمات الهستادروت الأخرى لفائدة العمال والمهاجرين وللمساعدة في تكامل المقادمين الجدد كمواطنين منتجين في اسرائيل ، وتقوم بنشر الرعساية

عن انجازات قوة العمل الاسرائيلية بين اليهود وغير اليهود في أمريكا ه ويوجد في هذه المنظمة جهازان لجمع الاكتتابات « هما حملة هيستادروت اسرائيل » و « مؤسسة هستادروت اسرائيل » ٠

## مجلس اتحاد النقابات الأمريكية من أجل الهيستادروت:

تأسس عام ١٩٤٧ ويقوم بنشاطات تعليمية بين اتحادات النقابات الأمريكية والكندية من أجل نشاطات الهستادروت في اسرائيل في النواحي الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية .

### بيك اسرائيل ايكونوميك كوروبوريش ( سابقا : ايكونوميك كوروبوريش فلسطين ) :

تأسس عام 1977 ويتبنى التنمية الاقتصادية لاسرائيل على أساس المشاريع من خلال الاستثمار .

وركز برانديس وجماعته مجهوداتهم على التنمية الاقتصادية لفلسطين وأوحوا يخلق ما اصبح بعد ذلك « مؤسسة تنمية فلسطين » التي عملت على تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية التي يمكن ان تصبح مكتفية ذاتيا .

النساء الرائدات - النساء الصهيونيات العاملات بامريكا:

تأسست عام ١٩٢٥ لتوفر بالتعاون مع سوتيزيت هابوعالوت ( مجلس النساء العاملات باسرائيل ) ٥٨/ من الخدمات الاجتماعية في حوالي ١٥٠٠ منشأة في اسرائيل حيث تتعلم سنويا ١٥٠٠، سيدة وفتاة وطفلة كيف يصبحن مواطنا صالحات! وهي وكالة رسميسة لمنظمة شباب آلياه .

بوالى اجودات اسرائيل لأمريكا:

تأسست عمام ١٩٤٨ لتسائد الكيبوتزات والمندادس الحرفيسة واليشيفوت وكليات المعلمين والمجالس البلدية والصحية وملاجىء الاطفال

تأسس عام ١٩٤٨ ليساعد بوالي اجودات اسرائيل في بناء ومساندة ملاجىء الطفولة ورياض الأطفال والمدارس المهنية باسرائيل ه

## واسكو اسرائيل كوربوريشن واسكو فينانشيال كوربوريشن :

تأسست عام ١٩٥٠ وتحتفظ بصلات مع استثمارات نصف الكرة

## بناى اكيفا لأمريكا الشمالية - المتدينون الصهيونيون لأمريكا:

تأسست عام ١٩٣٤ وتعمل على نشر الاهتمام بين الشسباب بآلياه وباسرائيل وبحياة مؤسسة على مراعاة الدين اليهودي من خلال الريادة ( هالوتزيا ) وتتبنى خمسة معسكرات حيفية وبرنامجا للعمل وَالدراسة في كيبوتز لخريجي المدارس العليا ، ونشاطات شبابية أُخرى . وتؤسس نواة من طلبة الكليات للتوطين بالكيبوتز .

## هابوئيل هامزراحي (المنظمة النسائية الصهيونيين المتدنين بالمريسكا

تأسست عام ١٩٤٨ لتسياعد على تولى مسئولية الرعاية الصحية والتعليم لـ ١٢٠٠٠ طفل وشاب في اكثر من ١٦٠ معهدا في اسرائيل .

### مزراحي هابوئيل هامزراحي المندمجة:

تأسست عام ١٩٥٧ لانشاء وادارة المدارس والبشيفوت في اسرائيل وتقوم بأعمال تنميتها الاقتصادية والإجتماعية ، وتنشر العلاقات الوطيدة بين اليمود المتدينين في الولايات المتحدة واسرائيل وتساند المداوس ذات اليوم الكامل واكبر برنامج للتعليم الديني في الولايات

### المجلس الوطنى لتعليم التوراة ( التابع لزراحي هابوئيل هامزراحي ) : تأسس عام ١٩٣٩ وهو ينظم ويشرف على اليشيفوت وتلمود

المتوراة وينظم حلقات دراسة صيفية لمعلمي العبرية بالتعاون مع قسسم التُودَّاة فَي الوكالة اليهوديـة ."

## نعار مزراحي هاميشميريت هاتزيرا \_ ناعوم :

ملتزمة بأربعة أهداف رئيسية : آلياه ( دعودة ) كل اليهود الي اسرائيل ، وادارة حلقات دراسية القادة ، ومعسكر عمل صيفي وجولة صيَّفية باسرائيل ، ولها برآمج سنوية عديدة ..

اكتتاب مزراحى لفلسمطين : تأسس عام ١٩٢٨ ليخدم كاداة مركزية مالية الاعممال حركة مزراحي هابوئيل هامزراحي في انسرائيل ..' جمعية هوأة طوابع البريد الاسرائيليين:

تأسست عام ١٩٥١ وتعمل من أجل توفير ميزانية لاستثمار واسع البريد الاسرائيلية .

#### مِنْفِلَهُ سندات دولة اسرائيل:

تأسست عام ١٩٤٨ لتثير الاهتمام والمعرفة بكافة مراحل طوابع الملحى للتطوير الاقتصادى لدولة اسرائيل من خلال بيع سندات اسرائيل في الولايات المتحدة وكندا واوروبا الفربية .

كانت المعونة الى اسرائيل تصل من خلال « الوكالة اليهودية » والوكالات الأخرى لما وراء البحار ، وخلال منظمة سندات اسرائيل ، وفى فترات الأزمات الحرجة لاسرائيل كانت المبالغ التى تجمع تصلل الى دروات لم يسبق ان وصلت اليها ، كما تدل الشواهد أيام حرب

الأيام السنة . وفي عام ١٩٦٦ كانت حصيلة بيع سندات اسرائيسل ، ١١ مليون دولار وفي عام ١٩٦٧ بلغت ٧٥ مليون دولار .

وخلال « ازمة الشرق الأوسط » في مايو ١٩٦٧ وصل اهتمام .
اليهود الأمريكيين باسرائيل الى ذروته ووجد منفذا له في الاكتتابات المالية التي لم يسبق لها مثيل ، فقد جمع ٢٣٢ مليون دولار « للنداء اليهودي الموحد » وتم شراء ما قيمته ٧٥ مليون دولار من سندات الرائيل .

#### المؤسسات الخرية المتحدة للقدس:

تأسست عام ١٩٠٣ وهي تقوم بجمع الاكتتابات من اجل ادارة المؤسسة في اسرائيل تشمل المدارس والمستشفيات والطاعم والعيادات والمستوطفات .

#### النداء اليهودي الوحد:

تأسس عام ۱۹۲۷ وهو المستفید الرئیسی من حملة « النسداء البهودی الوحد » . ویخصص هذه المیزانیات من اجل مشادیع مخططة خاصة واعمال فی اسرائیل تدار بواسطة « الوكالة البهودیة لاسرائیل »

كوكيل عن « النداء اليهودي الموحد » •

#### الجنة الولايات المتحدة للرياضة في اسرائيل:

تأسست عام ١٩٤٨ وتتبنى برامج خاصة للمدربين والتسهيلات وتدريب الأفراد الاسرائيليين .

### الاتحاد النسائي لاسرائيل:

تأسس عام ١٩٢٨ ويقوم بنشر الرعاية الاجتماعية للشابات في اسرائيل وخاصة بين القادمات الجديدات . وهي تتبنى وتدير بيوت على غراد ( بيوت الشباب ) في القدس وحيفا وتل ابيب وناتانيا للشباب .

### الاتحاد العالى للصهيونيين العموميين:

تأسس علم ١٩٤٦ وأعيد تنظيمه علم ١٩٥٨ وهو النظمة كالصهيونية العامنة للدولية ، ليس لها انتماء لأى حزب سلياسي في اسرائيل وتنشر التعليم الصهيوني .

### القسم الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية:

تأسس عام ١٩٧١ بصفته القسم الأمريكي للهيئة العليا للصهيونية أفي العسالم وتعمل اساسا في حقسل الآلياه ( العودة ) ، ويقوم بنشر العلومات ويساعد في مشاريع البحث التي تخص اسرائيل وينشر ويوزع ويدعو للكتب والدوريات والنشرات ويتبنى برنامج اذاعي « بانورامه دي اسرائيل » في بلاد أمريكا اللاتينية .

### الكتبة والأرشيف الصهيونيان للمنظمة الصهيونية العالية:

تأسس القسم الأمريكي عام ١٩٣٩ وهو يخدم كأرشيف وخدمة معلومات للموضوعات الخاصة باسرائيل وفلسطين والشرق الأوسط والصهيونية .

النظمة الصهيونية الإمريكية :

تأسست عام ۱۸۹۷ وتعمل من اجل حماية الوجود الاسرائيلي م وتساعد في التنمية الاقتصادية لاسرائيل وتتبنى وحدة الشعب اليهودي وفكرة تركيز الحياة اليهودية في اسرائيل ، وذلك من خلال الصهيونية .

### اللجنة النسائية القومية بجامعة برانديس:

تأسست عام ١٩٤٨ . خدمة النشر للطلبة اليهود :

تأسست عام ١٩٧٠ لخدمة كل الطلبة اليهود بالصحف ودوريات المسباب في امريكا الشمالية والخارج من خلال ارسال خطابات كل

السبوعين تحمل موضوعات تعلق على الكتب وبرسوم كاريكاتيرية كا وصور ومقتطفات صحفية واعادة لنشر بعض الموضوعات والبحوث وتعقد المؤتمرات في الولايات المتحدة واسرائيل لتدريب وتعليم طلبة المحافة الالمان المتحدة والمرائيل الماليات الصحافة الاسرائيليين ، وهي تدير مكتبًا في أسرائيل .

## شبكة الطلبة اليهود في امريكا اللاتينية:

اقيمت عام 1979 وتحتفظ بصلات وتنسق البرامج مع الطلبة اليهود في العالم كله من خلال « الاتحاد العالمي للطلبة اليهود » . وقد ظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة جماعات راديكالية مستقلة في الجامعات مثل التحالف الراديكالي الصهيوني » ، لكي تقوم بعملية توازن الديولوجية امام « اليسار الجديد » الذي يؤيد القضايا ألعربية ويتفهم القضية الفلسطينية .

الجماعات الطلابية اليهودية

وهى عديدة ولكن أقدم منظمة يهودية في جامعات أمريكا الشمالية ( الجماعـة الأخـوية ) ZBT — TAU — ZETA — BETA هي وقد تأسست بمدينة نيوبورك عام ١٨٩٨ لتشجيع دراسة الحياة الثقافية اليهودية بين الطلبة اليهود وظهرت نوادى للطلبة اليهود في الجامعات الرئيسية في السنوات الأولى للقرن العشرين واتصلت باتحاد مينوراه الذي يعمل في الكليات . كذلك ظهرت الجمعيات الصهيونية في عدة جامعات رئيسية والدمجت في اتحاد تجمع الكليات.

وفى عام ١٩٤٦ تم تشكيل « اتحاد الكليات الصهيوني الأمريكي » واثناء الفترة التي سبقت انشياء دولة اسرائيل مباشرة ارتفع عدد اعضائها حتى وصل الى عشرة الإف . وحلت المنظمة عام ١٩٥٣ ولكنها

دخلت في جماعات الطلاب الصهيونية . وفي عام ١٩٦٩ كان هناك ايضا ٢٥٢ جماعة هيليل في المدن الجامعية تشرف عليها منظمة البناى بريث ، التي وفرت الارشاد . الفنى ووضع البرامج للنشاطات اليهودية في الكليات منَّد عام ١٩٢٣ . وقام المجتمع اليهودي الأمريكي بتطوير سلسلة من الكتسات البارزة ومنها الكتبة والأرشيف في نيويورك ليخدم كل هذه المظماته الطلابية •

### رابطة الدفاع اليهودي:

تأسست عام ١٩٦٨ في بروكلين بنويورك من مجموعة من الشبابة المتحمس واكثرهم من اليهود الارثوذوكس وكانت هذه المنظمة تخدم الولا كوحدة حراسة لحماية يهود الحي من العدوان • وكان معظم

أولا كوحدة حراسة لحماية يهود الحى من العدوان . وكان معظم اعضائها من العمال والطبقة الوسطى الدنيا في المدن الذين كانوا يشعرون بأن المنظمات اليهودية القائمة بمعظم مؤيديها من الأثرياء الذين يسكنون الضواحى ، لا تهتم بمشاكلهم ولا بزيادة المعاداة للسامية .

وتطورت الجماعة بعد ذلك آلى حركة سياسية شعارها: « لن يحدث ذلك ابدا » وكانوا يعنون بذلك مذابح هتلر لليهود ، وطبقاً للاسلوب العصرى في المجابهة والعمل المباشر فقد تبنت سياسية الدفاع عن يهود الاتصاد السوفييتي واسرائيل واليهود في البيلاد العربية وذلك بوسيائل العنف والتظاهرات العامة في مختلف المدن الأمريكية ، ووصلت رابطة الدفاع اليهودية الى درجة عالية من الشهرة ودخلت في صراع حاد مع منظمات « التجمع اليهودي الأمريكي » واستقر قائدها الحاخام مائير كاهان في اسرائيل عام ١٩٧٠ حيث عمل على وضع برنامج للدفاع عن يهود الاتحاد السوفيتي وعن الفئات غير المتميع اليهودي وعن الفئات غير عدوانية عديدة .

### نموذج للمنظمة الصهيونية:

ولعل « رابطة الدفاع اليهودى » هى خير نموذج لنشأة المنظمات الصهيونية وما تدانع عنه ، ووسائل هذا الدناع .

لقد تكونت « رابطة الدفاع اليهودى » صيف عام ١٩٦٨ لتتبع المتمردين السود في حي بروكلين بنيويورك الذي يتكون معظمة من اليهود ، وحيث احرقت محلات لرجال الأعمال اليهود ، واعلن رسميا أن الهدف من انشاء « الرابطة » ، هو « الدفاع » عن السكان اليهود من هجمات « السود » والمجماعات الأخرى « للسامية » ، لكن الحقيقة لم تكن هي « الدفاع » بل هي « الدفاع » الفاشي الشرسضد الحركةالديمقراطية المواسعة المعادية للعنصرية والحرب في الهند الصينية ، وضد الاقليات الأخرى رخاصة السود .

ففى الوقت الذى انشات فيه « الرابطة » اتسعت حركة الاحتجاج أضد العدوان الأمريكي في أفييتنام ، خاصة بعد مسيرة الشباب الشهيرة الى وأشنطن في الم اكتوبر ١٩٦٧ والتي ضمت مائة الف شاب من ولايات مختلفة ، واكتسبت الحركة دفعات اكبر بعد اغتيال مارتن لوثو أكتج في ابريل ١٩٦٨ والسناتور دوبرت كنيدي في يولية من نفس الهام ، وكانت السمة المميزة لهذه الحركة آنداك ، جماهيريتها واتساعها وشعولها وديمومتها واستخدام وسائل حادة في النضال ، فاستمر تعرد

الطلبة بجامعة كولومبيا اكثر من ثلاث اشهر جرح خلالها اكثر من مائة وخمسين طالبا وقبض على سبعمائة في صداماتهم مع البوليس (١) . والى جانب النشاط العارم الذي اجتاح الشباب الهود ويحرف الحرب ؛ اخذ هذا يؤثر بطبيقة الحال على الشباب الهود ويحرف اهتماماته عن تأييد اسرائيل بكامل قواة ؛ خاصة انه وان كان معظم اليهود الأمريكيين يساندون اسرائيل ؛ الا انه كانت هناك نواة صغيرة تنمو بين الشباب اليهودي نفسة تؤيد المقاومة الفلسطينية وتعادى الصهيونية حتى انه في عام ١٩٦٩ زار وقد من الطلبة عمان ليعبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين وكان الوقد يضم بعض الطلبة اليهود (٢) . الجديد بكل أبعاده ؛ وكان لابد من ظهود فوهرد لهذه المنطمة كرعيم الجديد بكل أبعاده ؛ وكان لابد من ظهود فوهرد لهذه المنظمة كرعيم افظهرت « رابطة الدفاع اليهودي » وظهر « الفوهرد » مايئر كاهانء دينسكي وبرترام زيوبون » الا أن ديينسكي هاجر الى اسرائيل بعد دينسكي وبرترام زيوبون » الا أن ديينسكي هاجر الى اسرائيل بعد ذلك مباشرة ولم يعد يهتم بالرابطة . لقد ارتبطت الرابطة بمائير كاهان وحده حتى لقدوصفها الحاخام شالوم كلاس ناشر صحيفة الجويش غريسانه قد حول الرابطة الى « نادي سياسي شخصي » للقيام بحملة بريسانه قد حول الرابطة الى « نادي سياسي شخصي » للقيام بحملة بشبويهات » (٣) .

فكيف ظهر الفوهرر الصهيوني ؟

ينحدر من أب وجد من الحاخامات ، وهكذا رضع التطرف الصهيوني . كان أبوه يقول : « كان منزلى دائما مرتعا للنشاطات الصهيونية » (٤) . وكانت الشخصية التى اعجبت كاهان الطفيل وخلبت لبه فيمرحلة الطفولة هى شخصية فلاديمير جابوتينسكي أحد زعماء الصهيونية والذي يعتبر منظر الإرهاب ، وهو مؤسس منظمة الهاجاناه الصهيونية الارهابية ، لقد كان جابوتينسكي هو الآب الروحي لفوهور المستقبل .

وفى عام ١٩٤٧ ، عندما كان كاهان مازال فى الخامسة عشرة من عمره من المخاهرات العنيفة التى قام بهااليهود الامريكيون ضد الرئست بيفين وزير الخارجية البريطاني خلال زيادته التى قام للولايات المتحدة ، اذ كان من رايهم أن حكومة العمال لم تستجب بشكلكاف الخالف المخالف المخالف من رايهم أن حكومة العمال عمل الآن فصاعدا يصبح الخال الماليل . ومن الآن فصاعدا يصبح الخارهاب والعنف هما حجر الزاوية فى أيديولوجية كاهان وممارساته .

الفاشية الصهيونية التى قامت – من بين اعمالها – بمذبحة قرية دير ياسين العربية ، ثم انضم بعد ذلك لمسكرات التدريب الصيفية ، وفي أوائل الخمسينات انضم الى الفرع الأمريكي لحيروت الصهيوني المتطرف، المعروف باسم « الصهيونيون الاصلاحيون المتحدون في أمريكا » . في بداية الأمر جرب كاهان الشاب القانون ، فدرسه بهعهد القانون بنيويورك ، لكن فشل في أمتحانات القبول بجامعة نيويورك ، وان

لما فشل التحق بالمعهد اليهودى يبتشيفا ير ليصبح حاخاما في احد معابد نيويورك . ولكنه فشل ايضا في الزعامة الدينية ، فقرر أن يسافر الى اسرائيل وقال لأصدقائه انه لن يمر وقت طويل ويصبح في مجلس الوزراء الاسرائيلي ، لكنه فشل هنا أيضا ، فبعد أن خدم كحاخام لمدة ثلاثة أشهر في أحد الكيوبتزات عاد الى نيويورك بخفى حينهن .

كان يقسم بأغلظ الايمان بعكس هذا (٦) ٠

هنا قرر أن يجرب حظة في الصحافة ، وبذلك ظهر الى الوجود ميسيل كنج وهو « الاسم الحركي » الذي اتخذه كاهان والذي استخدمه في كتابة مقالاته . وبدأ يعيش شخصيتين . فهو لمدة أيام في كل اسبوع الصحفي ميسيل كنج « ذو العلاقات الوثيقة بالشخصيات الهامة بواشنطن » وبقية أيام الأسبوع هو الحاخام مائير كاهان .

وفى هذه الفترة بدا تعاونة مع حاجام صهيونى آخر هو جوزيف شوربا ، وكانت اولى ثمار هذا التعاون اعلان نشر فى النيويورك هيرالد تربيون يوم ٢٩ يونية ١٩٦٥ يعلن تأسيس « حركة الرابع من يولية » تربيون يوم ٢٩ يونية من اساسة مساندة الحرب الأمريكية القندة فى يعيننام . وفى ٤ يولية من نفس العام ظهر مقال ولكن فى « النيويورك أميريكان جورنال » هذه المرة يعلن أن الحركة اصبح لها ست فروع فى ست جامعات امريكية ، ومع المقال نشرت صور جوزيف شوربا ومائير كاهان ولكن الأخير تحت اسم ميشيل كنج . وكتب كاهان بعد ذلك فى النيويورك تليمز يعترف بالأكاذيب التى نسجها حول هذه الجماعة فقال أن المسألة كان في يعدن الماغة عقال أن المسألة كان في واحد وان كان اهم شيء فى المسألة وهو تمويسل ولكنه صمت عن شيء واحد وان كان اهم شيء فى المسألة الوهمية خاصة وهي تقوم دنشر اعلانات غالة المائية المحافة المعدد الجمعية الوهمية خاصة وهي تقوم دنشر اعلانات غالة المائية

ولكنه صبت عن شيء واحد وان كان اهم شيء في المسألة، وهو تمويسل هده الجمعية الوهمية خاصة وهي تقوم بنشر اعلانات غالية التكلفة ، ولكن لو تذكرنا أن « وكالة الباحث القبدرالية » و « وكالة المخابرات المركزية الامريكية» كانتا تعبئان الرأى العام الأمريكي آنذاك وفي المجال الطلابي على وجه الخصوص ، لمسائدة الحرب القدرة في فييتنام ، اصبخ مصدر التمويل واضحا لنا ، وان كان سيثبت بعد ذلك بالدليل القاطع وليس بمجرد استخدام المنطق ، فمنذ ذلك الوقت تقريبا بدات « لجنة النشاط المعادي لأمريكي » تستخدم خدمات كاهان كمستشار لها وهو

ماينكره كاهان نفسه بكل شدة ، ولكن يقول أن هذا حدث مرة واحدة فقط في استشارة » خاصة باليهود السوفييت (٨) . ولكن صحيفة «الديلي ووراد» الأمريكية تقول أن تعاونه أستمر مع اللجنة كعميل بأجر لكشف العناصر التقدمية ، وخاصة بين اليهود انفسهم .

وفي صيف عام ١٩٦٧ ، اسس كاهان وشوربا دارا للنشر باسم « دار نشر مفترق الطرق » ، بأموال وكالة المخابرات المركزية وقامت هذه الدار بنشر عدد من الكتب الصهيونية والمؤيدة للامبريالية الامبريالية بدات بكتاب « الرهاني اليهودي في فييتنام (٩) ، وأبد الكتاب التدخل الأمريكي في فييتنام الذي عارضه الشعب الأمريكي نفسه، والاغرب من ذلك أن الكتاب اعتمد على نظرية أن حرب الهند الصينية تحدث باتفاق بين القوتين الأعظم على حسباب مصالح اليه ود! لكن الفكرة الاساسية في الكتاب هي أن هزيمة الولايات المتحدة في فييتنام سيكون

لها وقع سيىء على اسرائيل » . اللَّفَتِ للنظر هنا أن مؤلِّفي الكتاب ثلاثة وهم : جوزيف شوربا وميشيل كنج وهو الاسم الحركي لكاهان ، وكان الثالث هو مائير كاهان نفسه . وقال يفسر ذلك : « لقد أردت أن أقول لكل من يعرفني بهذا الاسم أوذاك أن يعرف أنني كتبت ذلك الكتاب ، أما تكاليف الكتاب

مقد جاءت من المراد شعروا انه يجب أن ينشر! » . ثم ظهرت رابطة الدفاع اليهودي وكان قائدها الحقيقي هو الحاخام مائير كاهان . وأعلنت عن ظهورها صيف عام ١٩٦٨ بنزول مجموعات من شياب اليهود بقمصان زرقاء في شوارع بروكلين وأحياء نيويورك الأخرى . واعتقد الناس في بداية الأمر إنهم يدافعون عن اليهود . ولعبت وسائل الاعلام دورا هاما في اضفاء الشهرة على الرابطة وبالذات شباشات، التليفزيون ، وخاصة بعد أن ذهبوا إلى معبد ايمانورايل أغنى سيناجوج في نيويورك والذي يقع في الشارع الخامس ، فقد قرر اعضاء الرابطة » « حمايته » من ظهور حميس فورمان احد الزعماء السود . وكان حاخام السيناجوج قد اعطى الزعيم الزنجي اذنا بالظهور ليشرح قضية السود في أمريكًا . هذا ظهرت مجموعة من ذوى القمصان الزرقاء بقيادة كاهان نفسه أمام السيناجوج وكانوا وسلحين بالعصى الغليظة والسلاسل الحديدية . وكتبت صحيفة النيويورك تايمز تقول:» أن أحدا لم يكنيريد الحماية من شيىء ، ولكن صورة كاهان ومجموعة ظهرت في التليفزيون ووزعت في جميع انحاء البلاد (١٠) .

وكانت النتيجة الطبيعية للدؤر الذى لعبته وسائل الإعلام هو ظهور « رابطة الدفاع اليهودي » بمظهر المدافعة عن اليهود ، وهذا هو بالضَّبطُ مَا كَانَ يُرِيدُهُ كَاهَانٍ . وبالفعلُ أعطى هذا أمكانيةٌ للرابطة لتبدأُ

ظهور « رابطة الدفاع اليهودي » بمظهر المدافعة عن اليهود ، وهذا هو بالضَّبِط مَا كَان يريده كَاهَان . وبالفعل اعطى هذا امكانية للرابطة لتبدأ أعمالها الحقيقية : كانت المرحلة الأولى هي اشاعة الانقسام في حركة الحقوق المدنية ، وبث عدم الثقة بين السود واليهود الذين نشطوا في النضال ضد العنصرية . وكان اعضاء الرابطة يهاجمون بانتظام منظمات السود بحجة حماية اليهود الفقراء من معاداة السود السامية . لكن الحقيقة كانت حماية أغنياء اليهود ومصالحهم واستغلالهم للزنوج ذلك أن الرابطة في نشاطها وقفت جنباً إلى جنب مع المنظمات اليمنية المتطرفة والعنصرية . فقد شاركت جمعية الكوكلوكس ١٠١ ١ على سبيل المثال في الهجوم على « الحقسوق المدينة » ەناضلى وكان كاهان يدرب اعضاء الرابطة على الأعمال الارهابية الاجرامية افي معسكر بحبال كاتسيلز بالقرب من نيويورك 6 وفي نفس الوقت تدرس لهم المبادىء الصهيونية . والفريب أن زعيم الحزب النازي الأمريكي دعا كاهان الى تنسيق العمل بينهما لمحاربة الشيوعية ، رغم أن برنامج الحزب النازي ينص على أنه « يجب ارسال كل اليهود الى غرف الفاز ». وفى خريف عام ١٩٦٦ انتقلت الرابطة الى المرحلة الثانية من نشاطها الارهابي ، مع استمرارها في حملاتها ضد حركة الحقوق المدنية والسود . قامت بمظاهرات ارهانية والقت بالقنابل على مقار الحزب الشيوعي الأمريكي ومطابعه ومكاتب مجلاته ، وعلى المنظمات التقدمية والديمقر اطية الآخرى . وفي نفس الوقت ركزت الرابطة هجماتها على الاستفزازات المعادية للعرب والسوفييت والدول الاشتراكية الأخرى. وجاء الانتقال الى هذه المرحلة الثانية مباشرة بعد « الحرب الصليبية » الشاملة التي اعلنتها جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل باسم الصهيونية العالمية ضد العرب وضد الدول الاشتراكية والاتحاد ألسو فييتي على وجه الخصوص \* لوقف الأخيرة المؤيد للعرب . وركن كاهان ورابطته على مصير اليهود السوفييت وذكرت صحيفة النيوزويك! « أَنْ فُلْسَغَة أعضاء الرَّابِطَة فَي الشَّارَعِ لم تتَّغير أبدا ، وهي فلسغة المواجهة ، لكن هذا الموقف الجديد وضعهم في دآئرة الضوءفي العالم اجمع » (١١) ولم يخف الصهيونيون أن الهدف من هذا هو منع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ، خدمة لبعض الدوائر الامبريالية الامريكية ، وفي نفس الوقت خدمة للصهيونية واسرائيل. وبذلك لعبت الرابطة دورها في توتر العلاقات بين القوتين الأعظم في عالمنا حتى أن مجلة التايم الأمريكية نفسها كتبت تقول أن « اثارة التوتر الدولى هي جزء من استراتيجية الرابطة تجاهريه علنا » (١٢) ، ولدرجة أن مجلَّة يواس تيوز أن وودلد ربيورت الأمريكية الوثيقة الصلةبالبنتاجون تبدى تخوفاتها من أن هذه الأعمال قد تؤدى الى ضرب المحادثات السوفييتية الامريكية • (١٣)

1

وتعددت الاعمال العدوانية ضد السونييت والعرب المتيمين فى الولايات التحددة ، حتى ايه فى الفترة بين نونمبر ١٩٧٠ ونونمبر ١٩٧١ كانته الرابطة مسئولة عن مائة حادث منها ١١ هجدوما مسلحا وحادث اختطاف و ١٣ انفجارا و ١٩٥ مشاجرة فى الشوارع وعشر حوادث هجوم على اجتماعات عامة ، وقبض على اعضاء الرابطة فى هذه الفترة ١٢٠٠ مرة (١٤) مهدو (١٤) مهدو الفترة ١٢٠٠٠ مرة (١٤) مهدو المترة المتراكبة المترة المتراكبة المتراك

وكانت الجرائم التي يقوم بها كاهان مكشوفة الى درجة احتجاج بعض المنظمات الصهيونية الأمريكية ، ولكن هذا الاحتجاج لم يكن ضد استراتيجية « رابطة الدفاع » بل لأن التكيتكات كانت مفضوحة ، مما جعل هايمان لومر عضو اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي الأمريكي. لأن يقول « ان هذا الاحتجاج كان أساسة اختلافات تكتيكية فحسب، لذلك لم يشيناي نضال حقيقي من جانب المنظمات الصهيونية الأمريكية ظد رابطة الدفاع وجرائمها ، وهذا هـو السبب في استحرارها حتى الآن » (١٠) .

وبعد النجاح الذى حققه كاهان فى المرحالة الثانية ، انتقل الى المرحلة الثالثة ، فأنتقل الى المرائيل المرائيل وقدم خدماته بشكل مباشر الاسرائيل واسسس (رابطة الدفاع اليهودى العالمية » ـ ومركزها القدس ، ولها فروع فى اسرائيل وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا واسترالية ودول اخرى ، وتعمل هذه الروابط بنفس الطريقة العدوانية التى وضعها كاهان (١٦) ،

#### الحكم الصهيوني - الاسرائيلي الشترك:

ان تتبع بناء الصهيونية العالمية ، وفى الولايات المتحدة التى تقود منظماتها الصهيونية جميع الصهيونيين فى العالم اجمع بشكل خاص ، ليس أمرا سهلا بسبب سرية البناء التنظيمي التى تختبىء بدقة وراء أمور غامضة ، وسبب الأشكال والواجهات المتعددة التى تلجأ المنظمات للعمل تحت ستارها ، ذلك أنها تعمل كما واينا من خلال كل تلك المنظمات والجمعيات والروابط والاتحادات التى ذكرنا أمثلة منها في بداية هذا الفصل ، وهى متنوعة غاية التنوع تستخدم واجهات دينية واجتماعية وتربوية وعلمية وثقافية وخيرية الغ .

لكن من المعروف أن النظمة الصهيونية العالمية وفروعها هي التي تنسق العمل بين جميع المنظمات الصهيونية وفقا للاستور الجديد الذي أقره المجلس الصهيوني العام في ديسمبر ١٩٥٩ ، ومقرها نيويورك وتنتشر قواعدهابشكارئيسي في الولايات المتحدة واسرائيل (١٧) . المنظمة أذن هي الناطق الرسمي باسم الصهيونية على النطاق الرسمي باسم الصهيونية على النطاق

(.... تعترف دوله اسرائيل بالمطهة التسهيونية المسلمة التنمية الوكالة المفوضة التى ستواصل العمل في دولة اسرائيل من أجل تنمية الللاد واستقرارها ، وامتصاص المهاجرين من الدياسبورا ، والتنسيق بين أوجه نشاط المؤسسات والتنظيمات اليهودية العاملة في هذه الميادين في اسرائيل » .

لذلك فان المنظمة لها ممثيلها في كافة السفارات والمفوضيات الاسرائيلية في الخارج ، اما في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مسئجلة بشكل خاص ، في وزارة العدل بموجب القانون ١٩٣٨ ، الخاص بتسجيل الوكلاء الأجانب (١٩) ومن المعروف أن الفاية من هذا القانون هي الإعلان العام عن نشاط الأفراد المساهمين في العمل الدعائي لصالح الحكومات الأجانبية أو باسمها (٢٠) .

ومن الفرابة بمكان أن تعامل الوكالة قبل تأسيس أسرائيل على أنها «وكيلدولة أجنبية» • فالحكومة الأمريكية بهذاتكون قداعترفت بحق « المنظمة الصهيونية العالمية » في تمثيل يهود العالم كافة •

والوكالة لها نشاط واسع في اسرائيل من خلال عدة فروع ، تمارس من خلالها اعمالها على النطاق الدولى ، فتقوم باتصالاتهابالمنظمات الصهيونية في العالم ، وترتب الدعاية الصهيونية التي تضع خطتها بنفسها ، وطرق تنفيذها ومتابعتها ، وهي مسئولة في نفس الوقت عن محطة اذا مة خاصة بها في القدس هي كولتسيون لاجولا » (٢١) .

والمؤتمر الصهيوني العام من الناحية القانونية هو السلطة العليا المنظمة الصهيونية العالمية التي كانت معروفة باسم الوكالة اليهودية وينتخب من بين اعضائه « المجلس الصهيوني العام » له رئيس هو رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ، ويطلق عليه اسم رئيس وزراء يهود النفى، وتتخذ المنظمة من الشعار والنشيد الاسرائيليين شعار اونشيدا لها (٢٧) ، وتصل مرتبات اعضاء المستويات الرئيسية العليا في المنظمة المهايزيد عنهرتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ونائيه وينتخب من بين أعضاء المؤتمر كذلك « اللجنة التنفيذية العليا » المسئولة عن الدارة دفة العمل اليومي ووضع القرارات موضع التنفيذ ومتابعة الاتصالات في الفترة بين انعقاد مؤتمرين » وهي تضم عددا كبيرا من المكاتب والموظفين الذين عملون في جهاز معقديمكن مقارنته بأي منظمة مسياسية تتسع باتساع العالم (٢٧) ، ويقدر عدد الصهيونيين الذين مسياسية تتسع باتساع العالم (٢٧) ، ويقدر عدد الصهيونيين الذين

يشرفون على تنظيم الحركة الصهيونية في العالم ما بين ٧٠٠ و ٨٠٠ الف صهيوني (٢٤) .

وتؤدى اللجنة أعمالها من خلال فروع ومكاتب متخصصة فئ مشر، مجالات (٢٠) .

- ١ \_ التجسس ٠
- ٢ \_ تنسيق أعمال المنظمات الصهيونية
  - ٣ \_ جمع التبرعات .
  - ٤ ـ التربية اليهودية .
  - م ـ شئون الطلبة والشباب والرواد .
    - ٦ \_ المنظمات النسائية .
      - ٧ \_ شئون الهجرة .
        - ٨ \_ الدعاية ،
  - و \_ الاتصال بالمنظمات غير اليهودية .
- 10 النشاط التخريبي ضد الحركة الشيوعية والعمالية والمنظمات

#### الديمقراطية الأخرى .

وتتصرف « اللجنة التنفيذية للمنظمة » على أساس أنها شخصية اعتبارية من الناحية القانونية لها حق حيازة الملكية ، فتحولت بذلك الى كونسورتيوم يضم الاسرائيليين واغنياء الصهيونيين في نيويورك(٢٦) ويتم التنسيق بين اللجنة التنفيذية والحكومة الاسرائيلية من خلال « لجنة تنسيق » تكونت عام ١٩٥١ ، وهي مكونة من ممثيل عن الحكومة الاسرائيلية واللجنة التنفيذية ويراسها رئيس وزراء اسرائيل نفسيه »

لم تعد « الوكالة اليهودية » التى اعيد تنظيمها لتصبح « المنظمة الصهيونية العالمية » ، لم تعد تمثل « حكومة الظل » . بالنسبة لاسرائيل، وانها هي حاكما فعليا فيها • انها حكومة عالمية ويجبأن يقسم لهاكل يهود العالم بالولاء اينما كانوا (٢٧) •

# هواهش الفصل الثالث

| L. Ayorn — Up Against the Ivy Wall: New York,                                                                                                                               | (1)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1968 — p. 5.                                                                                                                                                                |            |
| /                                                                                                                                                                           | (7)        |
| The New York Times, February 17, 1972.  American Jewish Year Book, 1970 — Prepared by The American Jewish Committee, American Book — Stratford Press Inc. New York, p. 225. | (٣)        |
| The New York Times, January 24, 1971.                                                                                                                                       | (٤)        |
| Now York Times, January 13, 1971.                                                                                                                                           | (0)        |
| Alexander Kislov — The Jewish Defence League . III                                                                                                                          | (7)        |
| intstrument of Bellicose Racism and Imperialism Social Sciences Today — USSR Academy Science — N° 4 — 1972.                                                                 |            |
| The New York Times, January 24, 1971.                                                                                                                                       | <b>(Y)</b> |
| and Soviet jewry. An international Newspaper.                                                                                                                               | (A)        |
| Published by Jewish Defence League, Spring 1971, p. 25. The New York Times, January 24, 1971.                                                                               | (1)        |
| Thid.                                                                                                                                                                       | (1.)       |
| Newsweek, january 25, 1972 — p. 32.                                                                                                                                         | (11)       |
| Time, january 25, 1971 — p. 20.                                                                                                                                             | (11).      |
| IIS News and World Report — january 25, 1971.                                                                                                                               | (17)       |
| V. Bolshakov : Zinoism, Playing International Reac-                                                                                                                         | (1, 1)     |
| tions'. Game — International Affairs — january 1973.                                                                                                                        |            |
| Dolltical Affairs - August 1971, p. 49.                                                                                                                                     | (10)       |
| Information Bulletin of the Communist Party of Israel                                                                                                                       | (17)       |
| — February 1971 — p. 39.                                                                                                                                                    |            |

( ۱۷ ) الصهيونية نظرية ولممارسة \_ صفحة ١٠٦ \_ تأليف مجموعة من الكتاب السونييت وترجمة يوسف سلمان \_ دار الطليدة \_ بيروت \_ ١٩٧٤ ٠

- (۱۸) هلیمان لومر مرجع سابق صفحة ٦٥ .
  - (١٩) الصهيونية نظرية وممارسة نقلا عن

(7.)

Temoignage chretien 21/1/1971.

Ibid.

- (٢١) الصهيونية نظرية وممارسة مرجعسابق صفحة١٠٧٠
- (۲۳) المرجع السابق ص ١٠٤ ــ نقلا عن تقدرير لدور هالبرين نشر في صحيفة جويش اوبزرفر في عددها الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٢/٢٠٠٠
  - (٢٤) المرجع السابق ص ١٠٤ نقلا عن مقال

Trude Weiss —Rosmarine — Canadian Jewish chronicle 10/1/1964.

- (٢٥) الصهيونية نظرية وممارسة \_ مرجع سابق صفحة ١٠٨٠
  - (٢٦) الرجع السابق صفحة ١٠٩٠
  - ٠ ١٢٠) المرجع السابق صفحة ١٢٠٠٠

J

# الأخطبوط الصهيون في المجتمع الأمرسيكي

بعد الحرب العالمية الثانية ظهر نمط جديد من انماط العمل بين اليهود صحيح انه لم يتم اجراء احصاء على مستوى الولايات المتحدة كالها ، كن تمت احصل الحسادات في تجمعات بمغردها ، اوضلحت أن التوظف في المهن كان يزداد بدرجة كبيرة ولكن الزيادة في الملكية والادارة كان بدرجة اقل ، كان عدد العمال المهرة ونصف المهرة وغير المهارة يقل بدرجة كبيرة ، وكذلك عدد الكتبة والبائمين ، أما في مجالات الفابات والتعدين والنقل في كل اشكاله فلم يكن يعين بالكاد أي يهودي، وكما كان الحال في الماضي فانه حتى العدد القليل من المزراعين اليهود وكما كان الحال في الماضي فانه حتى العدد الهنيين ظاهرة عامة . فبالإضافة الى التركيز المستمر لليهود كاطباء ومحامين ومحاسبين ( وفي مدينة الي التركيز المستمر لليهود كاطباء ومحامين ومحاسبين غي صناعات نيويورك ) كمعلمين ، فإن اليهود كافوا بارزين كمهنيين علميين في صناعات خديثة ، كالالكترونيات ، وفي مهن كالمحاماة والطب وطب الاسنان والتعليم ، شكل اليهود اغلبية واضحة من بين الذين يشتغلون بتلك المهن ،

كان البهود ممثلين على مدى واسع فى تجارة القطاعى بالمدن ، وبناء المساكن ومراكز التسويق ، وفى تجارة الأراضى والقطارات بالمدن وبمكن أن يقال نفس الشيء عن التفكير والسينما والاعلانات ، وفى الأرسسات الثقافية مثل النشر وتجارة المقتنيات الفنية وتوكيلات الفنانين أفى مجالات الموسيقى والمسرح ، وكانوا يعملون فى السمسرة فى مجالات العقود مالاسهم والدوائر المالية الاخرى ، وتوجد دلائل تشير الى أن دخول اليهود فى هذه المجالات كان أعلى بدرجة كبيرة من أية مجموعية دينية أو عرفية أخرى فى الولايات المتحدة فى سنوات الستيئات ،

اليهود في مهنة القانون

ويذكر فيشمان في كتابة أن عدد المحامين اليهود في أمريكا بدأ يتزداد في القرن التاسيع عشر وشهد القرن العشرون ازديادا هائلا في

وفي عام ١٩٣٣ قرر أن أكثر من نصف المحامين الذين يعملون في نيوبورك كانوا بهودا / وأن كان دخلهم السنوى في المتوسط آقل من دخل المحامين من غير اليهود . وكان نفس الوضع قائما في المدن الأمريكية الأخرى . وحدث تحسن تدريجي في وضع وظـــروف المحامين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية ، ففي السنوات الأخيرة من الستينات كان ٥٠٪ من المحامين الأمريكيين ( وعددهم الكلي ٥٠٠٠٠ ) من اليهود .. وفي عام ١٩٦٨ أصبح برتارد سيجل أول رئيس يهودي لجمعية المحامين

ووصل عدد من اليهود الى شهرة عريضة فى مهنة القانون ومسن بين هؤلاء - لويس برانديس وينجامين كادد وزو وفيلكس فرانكفورتر الذين عينوا بالتتابع في الحكمة العليا الأمريكية مما جعل هناك تقليدا بوجود كرسى لليهود في هيئة المحكمة . وبعد الحرب العالية الثانية تم تعبين اثنين من اليهود بالمحكمة العليا ، هما آرثر جولد برج الذي 

#### المحكمة العليسا:

تكاد المحكمة العليا أن تكون أخطر أجهزة الدولة الأمريكية ، أفهى التي تشكل المناح الاحتماعي الذي تشرع فيه القوانين وتطبق وتفسر ؟ وهي بذلك المسئول الأول عن تطور المجتمع وتركيبة الفئوى ونشاط أفرآده وجماعاته ومنظماته اباحة وتحريما . وكلما جاء رئيس أمريكي الى الحكم ، جعل من مطامحه اذا واتته الظروف أن يشكل المحكمة على هواه ، اما تشكيلاً محافظا أو يبراليا ، ضمانا لتنفيذ سياسته ، بل ضمانا لخَاوِدُه السياسي حتى بعد رحيله! فبصمة الرئيس على المحكمة تستمر ما بقى اعضاؤها على قيد الحياة . ولا يخرج العضو من المحكمة الإبالوت او التقاعد الاختياري بعد تجاوز الستين آذا كان قد خدم فيها عشر سنوات علمي الأقل . ومن هذا التأثير الفذ على الكيان الأمريكي ومن تلك السطوة

الشديدة التي يمكن أن تمسك برقاب الرؤساء والكونجرس والحكومة والمجماعات معا ، تمسك اليهود على مدى نصف قرن بما عرف باسم « الصوت اليهودى » ، أى أن يكون لهم عضو من تسعة يشكلون هبئة المحكمة بما فيهم الرئيس ، وهو صوت نمين أذا ما عرفنا أن المحكمة تصدر قراراتها الخطيرة ذات التأثير البالغ والبعيد في تركيب المجتمع، بمجرد أغابية بسيطة قد يشكلها هذا الصوت وحدة (٣) .

كان برانديس كما ذكرنا أول يهورى يتولى كرسيا في هذه المحكمة ثم عين بنجامين ناثان كارد وزو \_ بواسطة الرئيس هوفر في المحكمة العليا عام ١٩٣٢ . وقد ولد عام ١٨٧٠ بمدينة نيويورك حيث توطنت عائلته قبل الثورة الأمريكية .

وفى عدام ١٩٣٩ عين الرئيس روزفلت فيليكس فرانكفورتر في الحكمة العليا حيث خدم الى جانب القاضي برانديس، وكان أمرانكفورتر على صلة وثيقة بلويس برانديس في الحركة الصهيونية .

#### الأطهاء:

اوصل عدد الأطباء المهاجرين الجدد ومن أبناء المهاجرين القدامي الذين درسوا الطب في الولايات المتحدة – العدد التقريبي للأطباء اليهود في الولايات المتحدة ألى ... (٢٧ طبيب ، وهو يعادل ٩٪ من كل اطباء امريكا . ويزيد عدد الأطباء اليهود في الولايات المتحدة بكثير عن الأطباء اليهود في البلاد الأخرى بما فيها اسرائيل . وفي ولاية نيويورك وحدها هناك اكثر من ٧٥٠٠ طبيبا ممارسا بالمقارنة بعدد الأطباء في دولة اسرائيل الذين لا يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ طبيبا . وهذا التوزيع اكثر تركيزا في الطب الباطني ٢٠٪ ( من عدد اطباء امريكا ) التوزيع اكثر تركيزا في الطب الباطني ٢٠٪ ( من عدد اطباء امريكا ) .

#### علم الاجتماع:

وينعكس بروز دور اليهود في علم الاجتماع الأمريكي في حقيقة انه في أعوام ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ كان حوالي ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس تحرير أشهر مجلتين أمريكيتين في علم الاجتماع من اليهود . وفي نفس العام كان ٥٠٠٪ من أعضاء ورؤساء لجان جمعية دراسة المشاكل الاجتماعية من اليهود (٤) .

وبعد العرب العالمية الثانية انضم اكاد يميون يهود الى صغوف الصبيونية . ناام كورت ليومين احد اكثر علماء النفس شهرة ويعتبر وائدافي ديناميكية المجموعات ويعمل بمعهد ماساتشوسيتس لاتكنوا وجدا بتطبيق نظرياته على الاحتياجات النفسية والاجتماعية لليهود ، ووصل الى اعتبار الصهيونية حاجة إجتماعية وادعى انه لكى ينتمى اللهود

ويتطورون بطريقة طبيعية ، داخل المجتمع الأمريكي ، فلابد أن يكون لهم وطنهم الخاص .

جميع شركات السينما الكبيرة باستثناء بونيتد ارتستس اسسهاويتحكم عيها اليهود، وأكبر هذه الشركات هي بارامونت اسسها وأدارها أدوك ميه ميهود وسبر سد مسرحت مي برايوس استسه وادارسا ادولت الدولور الذي قام بالاشتراك مع دانييل فردهمان وهو وكيل مسرحي المستيراد فيلم أوروبي ، هو كوين اليزابيث عام ١٩١٢ كانت نجمته سادة المرادد . كان كثير من أشهر الأسماء في حقل صناعة السينما على مدى السنين من اليهود :

ايرفين ثالبرج من متروجولد وين ماير الطفل المجزة في هوليود ، في الثلاثينات . دافيد وسيلزنيك الذي انتج « دافيد كوبرفيلد » وذهب مع الربح ﴿ وكينج كونج ﴾ ، ﴿ ربيكا ﴾ .

هال دوتشى الذي كان مسئولاً عن سلسلة افلام هارولد لويد وعن الفلام لوريل وهاردى ) في العشرينات والثلاثينات .

سام شيجل وستانلي كرامر اللذان عملا في هوليود في الأربعينات

والخمسينات . ووصل عدد كبير من المخرجين الى هوليود بعد أن بداوا حياتهم الفنية في المانيا ومنهم ارنست لوبتيش وأريك فون ستروهيم ووليام وايلر وبيلي وايلدر أما عدد المثلين المعروفين جيدا وكتاب السيناربو وكتاب الأغاني من اليهود الذين عملوا في الأقلام فعددهم أكثر من أن

وسائل الاعسلام: ومن اهم حقول الحياة الإسريكية المتى كان تسلل الصهيونيين اليها كبيرا وسائل الاعلام الجماهيرية اي الصحافة والاذاعة والتليفزيون، وكان سبب عدم الندخل الأمريكي في الارهاب الصهيوني ض العرب مختلف . فأن السياسية في الولايات المتحدة متأثرة كثيرا نيالاكتتابات اليهودية الصهيونية التي يتبرع بها لكلا من الحزبين . وأكثر من هـــذا فان اســـتعمال ما يعــرف باســم « الامــ اليهودية » في ميعاد الانتخابات قـ \_د جعــل بن الضرورى دائما أن تكون السياسة الأمريكية ممالئة لاسراليل فيما يتعلق بالشرق الأوسط ومن ناحية أخرى فأن السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام اللجماهيرية الأمريكية سيطرة ضعمة ، أن الثروة اليهودية يمكنها التحكم في نجاح أية صحيفة في المريكا وذلك ببساطة بسبب الاعتماد على

عوامل اقتصادية مثل قوة الاعلان . ان هـ فين العاملين اللذين يجعلان الصهيونية بهذه القوة في الولايات المتحدة ليسا من نتاج خيال شخصي بل هما حقائق مرة ـ وحيثما يتعلق بنا الامر فانه من غير المعقول باللسبة الأمريكا أن تدين الارهاب الصهيوني في فلسلطين أو أن تتدخل لانقافه (°) .

ان التأثير السلبى والقوى للنفوذ الصهيونى فى الولايات المتحدة قد اكده دافيد نيس القالم بالأعمال الأمريكى السابق فى مصر ، لقد صرح الديبلوماسى الأمريكى ، بانه من المستحيل فى الولايات المتحدة ان تحصل فى الصحف والمجلات والاذاعة والتليفزيون والكتب والدوريات على الصورة الحقيقية المضبوطة للتطورات الجارية فى الشرق الأوسط ان اطار النفوذ الصهيونى فى وسائل الاعلام فى الولايات المتحدة هو المشاركة المالية الهائلة ليهرد الولايات المتحدة فى الصحافة والاذاعة: وشبكات التليفزيون والسينما ، فقد ذكرت صحيفة الجويش كرونيكل. على سبيل المثال انه فى يناير ١٩٦٩ كان اليهود يسيطرون على نصف على سبيل المثال انه فى يناير ١٩٦٩ كان اليهود يسيطرون على نصف كل المجلات والصحف الأمريكية ومحطات الاذاعة .

#### الصحافة:

ولكن هناك ملاحظة نسوقها هنا . ان عدد اليهود العاملين في الصحافة الأمريكية قليل نسبيا ، الا انهم موجودون في اماكن دليسة وحساسة ، هذا بخلاف السيطرة المالية بطبيعة الحال . فمن بين المده صحيفة يومية ومجلة في الولايات المتحدة(۱) . هناك خمسون يتملكها اليهود بالكامل ، ومن بينها صحف ذات نقوذ مشل النيويورك وست . وفيلادلفيا الكويرد والنيويورك بوست . وفي نفس الوقت تشير التقارير الى ان الصهيونيين يصلون الى جوالى وفي نفس الوقت تشير التقارير الى ان الصهيونيين يصلون الى جوالى ولاله من هذه الصحف والمجلات .

وفى تاريخ الصحافة الولايات المتحدة فان اسماء ادولف س. اوتشر ، وأرثر هايرسولز بيرجر ، وجوزيف بوليفيترد ، وسامويل نيوهاوس تعثل اماكن بارزة . فقد اشتري جوزيف بولينيزر صحيفة نيويورك وراد عام ١٨٨٣ وبناها حتى اصبح توزيمها أعلى توزيع بين المصحف الأمريكية اليومية على الاطلاق ، وقد وصل الذاك الى المصحف الأمريكية اليومية على الاطلاق ، وقد وصل الذاك الى المدهة والسس الجوائز الرئيسية في الصحافة والتي تحمل اسمه . كان بوليتزر ، وويليام راتدولف هيست صاحب ( مورنيج جورنال ) لا يتنافسان معا في التفطية الميرة للأخبار وخلق هسلدا التنافس ما يسمى « بالصحافة الصفراء » (٧) .

وكان اليهود بارزين في مجالين بالذاك من المسيحانة الامريكية. جما : التعليق على الشيون الجالية واعمدة « الرغى » ... إفغى المجال الأول كان والترليبهان وارثر كروك ودافيد لودنس يملقون على الشئون المحلية والخارجية فى أهم الصحف الأمريكية كلها كتاب أعهدة الرغى نمكان والتر ونيشل وليونارد ليوفز وسسسيدنى مكولسكى يجتدبون قراء كثيرين بها يكتبونه عن حيساة المساهير من المفنانين وموظفى الدول والشخصيات الهامة .

وقد ولد آرثر هايز سولز بير جير صاحب وناشر النيويورك تايمزا بنيويورك عام ١٨٩١ لأسرة غنية حيث كان ابوه رجل اعمال . وبعد ان تخرج في جامعة كولومبيا بدا في العمل مع شركة ايرلانجو وبلومجارت الدوائر المالية والصناعية في وول ستريث . واثناء عصر «الحرب الباردة» كانت هذه الصحيفة تشارك في اشعال نيران تلك الحرب الباردة وتساند المتوسع الاقتصادي للولايات المتحدة .

وسولز بيرجير هو في نفس الوقت احد اعضاء مؤسسة روكفل م وقد أشبار آرثر سولز بيرجير الناشر اليهودى الغير صهيوني اصحيفة النيوبورك تايمز الى الضغط الصهيوبي العلني على صحافة الولايات المحدة بالكلهات التالية: انى اكره الاساليب القهرية التي يستخدمها الصهيونيون الذين لم يتوانوا في هذه البلاد عن استعمال الضغوط الاقتصادية لاسكات الأشخاص ذوى الراى المارض ، وانى اعترض على محاولات اغتيال سمعة اولئك الذين لا يتفقون معهم » ودفع سولز بيرجير ثمن جراته بان دبر المصيونيون مقاطعة صحيفته ، وهي اكثر الصحفة الامريكية نفوذا وانتشارا ، (٨)

وكمثل على ارهاب الصهيوني النفس الذي يطلقه الصهيونيون أفي وسائل الإعلام ضد من يرقضون اعتناق وجهات النظر الصهيونية ، هناك حالة الفريد م . ليلينتال الكاتب اليهودي غير الصهيوني . أداد لينتال أن يكتب مقالاً لكي « يعبر عن وجهات نظرة » ، وأن يرسله الى عدد من المجلات الأمريكية . وبعد أن رفضت كل من هذه المجلات أن تنشره > وصلت القالة الى الريد رز دايجست . قال ليلينتال يصف ما حدث : كانت الدابجست بتوزيعها ألهائل يمكن أن تغامر بنشر مقالة شائكة لأن نسخة المجلة التي تصدر في الولايات المتحدة لا تحمل اعلانات . وكان حتى الدايجست كان عليها أن تحمى نفسها ، ولملك قرد ناهرو الدايجست أن ينشروا وجهتي النظر المتعارضتين في نفس العدد > ولذلك صدرت مَقَالة الحاخام آبا هيليل سيلفر « وجهة نَظر الصهيونية » في عدد مستمبر ١٩٤٩ مع مقالتي « علم اسرائيل ليس علمي » (٩) . وأكثر من هذا دعى آثني عشر من اليهود الأمريكيين الباردين لكي. يداوا بشهاداتهم في نفس العدد من المجلة . ولكن رغبًا عن هذا كله ، حوج القال ومؤلفه هجوما منيفا من على منابر المعابد اليهودية ومن المستعلقة اليقودية بالأنجليزية وباليديش (٧٠)؛ ، وكان ذلك الدانية

\*

ماطلاق حملة غريبة . وذكر احدهم « وهكذا يمكن ليهودى أن يكون معاديا للسامية ( يقصد ليلينيتال ) ثم وجهت اليه تهمة » خيانة اليهود وتصاعدت الصبحات بان مقالات مثل تلك التي يكتبها الفريد ليلينتال تمثل « تهديدا خطيرا للمجتمع ككل » .

وبعد ذلك تجنب ليلينتال بعض اصدقائه ، وندد به من على منابر المعابد اليهودية وخاصة في مسقط راسيه وهدد الصهيونيون حياته .

وأسماء التجمعات العائلية اليهودية من أمثال روتشيلد ، لويب ، ومورجان ، وساير ، وهوفمان ، وهاريمان ، وجوجنهايم ، وفاربرج ، وسكيف ، وفيرستون ، وكوفمان ، وباروخ وآخرين تعتبر من بين أقوى حالى الأسهم في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ، ولنذكر بعض الاداة :

\* صحيفة النيويورك تأيمز ليست تحت نفوذ عائلة سولز بيرجير فقط ، ولكنها أيضا تحت نفوذ تجمعات من عائلات روتشيلد ولويب ومورجان ودار نشر نيويورك تايمز مسئولة عن توزيع التالات والموضوعات الصحفية للصحف التالية:

شیکاجو دیلی نیوز ، واشنطن بوست ، دیترویت نیوز بالتیورصن ، بوستون جلوب .

\* صحيفة بالتيمورصن التي تنشر أفي بالتيمور بولاية ملديلاند تأسست عام ١٨٣٧ . وهي صحيفة يومية صباحية لها طبعة مسائية أيضا هي أيفننج صن تنشرها شركة ١٠س، أبل وتصرح الصحيفة وأنها مستقلة سياسيا ، ولكنها تميل ناحية الحزب الجمهوري .

● بالاشتراك مع صحف ماكورميك — باترسون تسيطر دار نشر ميوروك تايمز على وكالة الأنباء الهامة الاسوشيتد برس وهي أكبر وكالة أنباء في الولايات المتحدة ، وهي منظمة على اسس من المبدأ التعاوني «من الأعضاء من الصحف التي يقال انها تشاراكات الصحف الاسوشيتدبرس ». ويعتمد وجود هذه الوكالة على اشتراكات الصحف التي توزع لها الوكالة اخبارها . والاسوشيتد برس بدلك هي تجمع مغلق الاصحاب الصحف الذين قرروا أن يحتكروا مصادر المعلومات . ويعتلك مسلطة اتخاذ القرارات داخل الوكالة دار النيويورك تايمز وشركة ماكورميل ماترسون . وتوزع الاسوشيتد برس اخبارها على سبعة الاف صحيفة بيومية ومحلة وخدمة اذاعية في بلاد كثيرة في العالم وبذلك يمكنا ان متول انه من الناحية العملية فان كل الصحف اليومية الأمريكية تقع في دائر نفوذ وكالة الاسوشيتدبرس .

\* وهذك والتر انينبرج صاحب صحيفة فيلادلفيا انكويرر ، من في المؤيدين المباشرين لاسرائيل ، وبعد حرب الأيام السنة تبرع بعليون

حولار « للنداء اليهودي الموحد » . وهو أيضا احد أقرباء بوليتزر ، ومؤيد نشط للصهيونية ويمتلك صحيفة « سانت لويس بوسست رسياتش » . كذلك نجد صحفا مثل شيكجو صن تايمز ، لوس انجيلوس تايمز ، تقع تحت تأثير صهيونيين آخرين ، وحتى دار نشر نيويورك فوست يمتلكها دوروتى سكيف الصهيونى •

ولنذكر أيضا الأسماء المعروفة للعائلات اليهودية التي تمتلك مصالح

في شركات النشر هاريمان: تايم ، لايف كوربوريش . - (تنشر التايم ، ولايف .)

فيرستون : تايم ولايف كوربورينش

هاریمان: نیویوراد: : جوجنهایم: نیوزوای - شرکة نشر .

**لویب:** اسوشیتد نیوز بیجرز انکوروریش .

اویب: نیویورك تاریمز ـ دار نشر .

هويتني : انترناشونال هيرالدتربيون .

الجموعة اليهودية في بنك تشين مانهاتن:

تسيطر علَى يواس نيوز آند ورلد ريبورت .

**کوفمان:** من خلال مادیلین مابل کو فمان . تسيطر على : شركة كوفمان برس انكوربوريشن وشركة شامبوز الطباعة ، وأشنطن أيفننج ستار .

يتدخل عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في انتاج وتوزيع الكتب. وقد حدثت ثلاث تطاورات في عالم النشر في النصف الثاني من العسرن العشرين ادت الى توسع كبير في سوق الكتب . وكان اليهود الأمريكيون والعشرين أدت الى توسع كبير في سوق الكتب . وكان البهود الأمريكيون على من هذه التطورات الثلاث وهي : انشاء نوادى الكتب (Paper back) والطبعات الرخيصة المعروفة باسم ذات الغلاف الورَّقي ، ونشر كُتب الأطفال الرخيصة (١١) .

منذ عشرينات هذا القرن وما بعدها لعب اليه دورا رئيسيا في صناعة النشر في مدينة نيويورك ، فأسسوا المديد من دور النشرمثل ی سد . کنویف ، داندوم هاوس ، بونی ولیفررایت ، سیمون آند شیوستر ، فایکنج برس ، مارار ، ستراوس وجیروکس ه

وكان الوضع منسابها في خدمات الإذاعة والتليفزيون فمثلا يسيطن يهود الولايات المتحدة على «راديو كوربوريشناوف المريكا» « متروميديا انگوربوریند ، امیرکان برود کاستنج بارامونت تیز » N.B.C. C.B.S.

ودالف ماكس باروخ هو احد حاملي الأسهم في شركة .C.B.S وهي الشركة الأم لـ C.B.S. اوربا ، وافلام C.B.S. استراليا ،.

و C.B.S. اليابان ، و C.B.S. امريكا اللاتينية . وقد أورد الكتاب السنوى اليهودي الآمريكي لعام ١٩٧٣ القائمة التالية للدوريات اليهودية في الولايات المتحدة :

بناى بريت ١٨٩٧ ، أسبوعية تنشر في لوس انيجاوس م كاليفورنيلجويش فويس ١٩٢٢ أسبوعية تنشر في لوس أنيجلوس . اسرائيل النوم ١٩٧٣ مرتان اسبوعان تنشر في كاليفورنيا اينسيتو. جِوَيْسُ سَتَارُ ١٩٥٦ شَهْرِيَة تنشَرِ في سَأَن قَرانسسكو ٍ. سان قرانسسكو جويش وليتين اسبوعية تنشر في سان فرانسسكو امیرکان جویش جورنال ۱۹۶۶ کل قلائة اشهر ـ واشنطن . جویش فیتران ۱۸۹۱ مرتان شهریا ـ واشنطن . ناشونال جويش مونثلي ١٨٨٦ شهرية تنشر في واشنطن من قبل

شيكاجو جويش بوست آند اوبنيون ١٩٥٣ اسبوعية شيكاجو . انديانا جويش بوست آند اوبنيون ١٩٣٥ اسبوعية شيكاجو .. كنتكى جويش بوست آند أوبنيون ١٩٣١ أسبوعية لويسفيل .. بالتيمود جويش تايمز ١٩١٩ نصف أسبوعية بالتيمور .

جويش تايمز ١٩٤٥ أسبوعية بروكلين .

جویش ویکلی نیوز ۱۹٤٥ اسبوعیة سبیر نجنیاد .

ديسبونسي ( جامعة برانديس) ١٩٦٧ - يبسع سسنوية - والثام. مأسا تشوسيتس .

ديترويت جويش نيوز ١٩٤٢ اسبوعية ـ ساوتفيلد ميتشجان . اميريكان جويش وورلد ١٩١٢ اسبوعية مينيابوليس .

كانساس سيتى جويش كرونيكل ١٩٢٠ اسبوعية كانساس سيتى .

ميسوري جويش بوست ألد أونيون ١٩٤٨ أسبوعية سانت لويس جويش برس ١٩٢١ اسبوعية أوماها .

لأمنى قيجاس اسراليليت ١٩٦٥ أسبوعية - لاس فيجاس م

﴿ جَوِيشَ رَبِكُودَ ١٩٣٩ أُسبوعية اللانتيكَ سيتي ، ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولُولِي اللَّهُ اللّ

جویش ستانڈرارد ۱۹۳۱ اسبوعیة جیرسی س

الْمُرْيِكَانَ زَيْنُونْيَسْتَ ١٩١٠ شَهْرَيَة نَيُويُورُكُ .

كومنترى ١٩٤٥ شهرية - مدينة نيوبورك - اللجنة اليهودية الأمريكية كُونجرِسَ بايويكلي ١٩٣٤ شهرية مَدْيْنَة نيويورك - المُؤْتَمْر اليهُوْدي،

الكونوميك هورنيزونز ١٩٥٣ - ربع سنوية - تصدر عن الغرفة التجارية . الأمريكية الاسرائيلية - مدينة نيويورك . ... ..

فارباند نيوز ١٩١٢ ـ مرتان شهريا - نيويورك - تحالف العمل.

هاداساه ماجازین ۱۹۲۱ شهریة ب هاداساه ب نیویورك .. هادو عار ١٩٢١ أسبوعية \_ نيويورك \_ هستادروت أيفريت أوف

اخبار هستادروت المصورة ١٩٤٨ مدينة نيويورك ــ سبع مرات سنويا اللجنة الوطنية لعمال اسرائيل .

اسرآئيل هود يزونز ١٩٥٢ - نيويورك - شهرية - هاشومير هاتزائبر .

اسرائيل اتفستورز ريبورت ١٩٦١ = شهرية - نيويورك ٠

اسرائيل ماجازين ١٩٦٧ - شبهرية - نيويورك ٠

جویش کارانت ایفنتس ۱۹۵۸ مرتان اسبوعیا – نیویورك ۰

جویش دیلی فور وارد ۱۸۹۷ یومیة ـ نیویودك . فرونتيم ١٩٣٤ شــهرية \_ نيويورك \_ شركة الخطابات.

العالية الصهيونية • جویش لایف ۱۹٤٦ ربع سنویة ــ نیویورك · 杂

جويش أوبزير فر ١٩٦٢ شهرية \_ نيويورك أجودات اسرائيل أوف \*

جويش بوست آند اوبنيون ـ طبعة نيويورك ١٩٣٣ ـ اسبوعية ـ نيويورك .

جویش برس ۱۹۵۰ ـ. شهریة ـ نیویورك .

جَوِيشَ تُلْجَرَافِيكَ أَجِنْسَ - كُوميونيتَى نيوز ريبودتر ١٩٦٢ -اسبوعية مدينة نيويورك .

جویش تلجرافیك آجنسی ـ دیلی نیوز بولیتن ۱۹۱۷ یومیة ـ نيو بورك .

جویش تلیجرافیك آجنسی ـ. ویكلی نیوز دایجست۱۹۳۳ ـ اسبوعیه نيو يورك .

جواد يزم ١٩٥٢ ربع سنوية المؤتمر اليهودي الأمريكي ليويورك ...

سبيد ستريم ١٩٥٥ شهرية مؤسسة تيوردور هيرتزل انكوربوريتره مزراحي دومان ١٩٢٦ شهرية . نورننج فريفيت ١٩٢٢ يومية . بيونير وومان ١٩٢٦ - شهرية - المنظمة النسائية للعمل الصهيوني سير تسائيت ١٩٤١ شهرية عصبة الرابطة العالمية للعمال اليهود دوس يديش فورت ١٩٥٢ شهرية اجودات اسرائيل المريكا . يديش زايتونج ١٩٧١ بومية . يديش كيمفر ١٩٠٦ = الخطابات الصهيونية العمالية انكوبوربيتر. يونج اسرائيل فيوبوبنت ١٩٥٢ - شهرية المجاس الوطني لاسرائيل يونج جوديان ١٩١٢ شهرية - اجية هاساداه للشباب المسهيوني \* يوث آند نيشن ١٩٤١ - غير منتظمة الصدور - حركة شباب هَاشوبير هاتزائير . أمركان حويش تايمز \_ اولندك ١٩٣٤ شهرية نودث كارولينا . كليفلاند جويش نيوز ١٩٦٤ اسبوعية كليفلاند . دايتون جويش كروونيكل ١٩٦١ اسبوعية دايتون . اوهايو جويش كرونيكل ١٩٢١ اسبوعية كولومبس . \* ساوت ويست جويش كرونيكل ١٩٢٩ أوكلاهوماً ــ ربع سنوية . جويش تايمز اسبوعية فيلاد لفيا . رود ايلاند هيرالد ١٩٢٩ اسبوعية رود ايلاند . \* أُوْبَزِيْرُ فَرَ ١٩٣٤ استبوعية ناشيلٌ تينيس . \* جويش دايجست ١٩٥٥ ـ شهرية هيوستون . جُويْس هيرالد \_ قويس ١٩٠٨ أسبوعية هيوستون . \* حويس هيراند - تويس ١٩٠٨ اسبوعيه هيوستون . تكساس جويش بوست ١٩٤٧ اسبوعية دلاس . دسكونش جويش كرونيكل ١٩٢١ اسبوعية - ميلووكي . جويش تلجرافيك آجنسي انكوربوريتير - يومية نيويورك . وعلى هذا فالصحف والمجلات اليهودية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية هي كما يلي : \* صحف يومية . نصف اسبوعية . ٣ 113 1. شهرية . 04 ۱۳۱ مرة كل شهرين -۲۸٪ دبع سنوية . وهناك مثلين سافرين عن تأثير يهود الولايات المتحدة المؤيد لاسرائيل والساءة استخدام السيطرة والصهيونية على الراى العام الأمريكي ، واساءة استخدام السيطرة والصهيونية على الرائ اليهودية على وسائل النشر الجماهيرية في الولايات المتحدة .

والمثل الأول من عام ١٩٤٨ عندما قامت صحافة الولايات المتحده المسيطرة عليها المصالح الصهيونية بتأييد نشاط الصهيونيين في اسرائيل. ولنذكر عديدا من الأفكار المتعلقة بهذا الوضوع كما عبر عنها بسام بيشوتي في كتابه السابق ذكره .

\_ اثناءالارهاب ضد الوجود البريطاني في فلسطين المتحدة قام. اليهود الأمريكيون المنظمون باقضى الضّعوط على الرآى العام وعلى. السياسيين وأوحى الى الجميع بأن يتذكروا أن هذه هي نفس نوع الحرب التي شنها الثوار الأمريكيون ضد نفس القوي الآمبريالية ( كتاب ليلينتال ص ٤١) . . وآذا عرفنا الكراهية العميقة التاريخية التي يحملها الأمريكيون للسياسات الاستعمارية البريطانية فمن المؤكد نجاح هذا الأسآوب في الدعاية (١٢) •

وعندما وقعت الحرب مع العرب عام ١٩٤٨ واحتاج اليهود الي. محاربين استعملوا الدعاية ثانية . والتصريح التالي لشاب أمريكي «قوى الأمريكية من جانب الصهيونيين ، فليفين وهو مديع صهيوني يقول « لقد سألناه ( أي الشاب الأمريكي ) ماذا أتي به هنا \_ الى القدس \_ فأجاب » حسنا لقد ظننت ان فلسطين مليئة بيهود من ذوى الذقون. الطويلة يريدون الصلاة عدد حائط المبكى . ولم أكن لأسمح لأى عربي. ملعه ن أن يمنعهم من ذاك والآنفاني أجد أنه من الصعوبة بمكان مسايرة

نشياط هؤلاء اليهود » (١٣) .

كانت احدى النواحي الأخرى لحملة التقسيم هي الضغوط الموجهة الصحافة الولايات المتحدة التي من خلالها تحكم الصهيونيون في الرأى. العام . أجرى مركز البحوث القومي للرأى العام في دينفر بولاية كولوراد. مقابلة رع جهاعة ممثلة ارؤساء تحرير الصحف اليومية والمحسلات الأسبوعية ، في وقت ذروة الناقشات العلية عن فلسطين في اكتوبر 1980 ، وجاء في النشرة الرسمية لمركز البحوث هذا واسمها « أخبار الإراء » أن .٥٪ يعارضون التقسيم ويفضلون فلسطين موحدة ، وأن ٣٠٪ يؤيدون قرار مجلس الأمن الخاص بفلسطين ، وأن ١٠٪ يفضلون دولة على النمط الفيدرالي . ولكن هذه الآراء الشخصية لرؤس التحرير لم تظهر بالكاد في جرائدهم . اذ كانت تعطية أنباء فلسطين. في طول البلاد وعرضها تعكس وجهة النظر الصهيونية (١٤) .

وفى نوافمبر ١٩٤٧ كان اكثر من ٥٧٪ من الصحف الأمريكية التى تضمنت الاحصاء قد امتنعت عن كتابة اية تعليقات عن المشكلة الفلسطينية (١٠) .

وتكرر هذا عندماً قام يهود الولايات المتحدة من خلال الصحافة والاذاعة والتلفيزيون ، بالتأثير على الرأى العام الأمريكي ــ عام١٩٦٧، قبل وبعد حرب يونيو.

## \* الشبكة الصهيونية الدولية

## الاصحاب الملايين الامريكيين

وهناك اخطر ما حققته الصهيونية في امريكا ، رأس المال الاحتكارى، والمائلات اليهودية الصهيونية التي تسيطر على مفاتيح الاقتصاد الأمريكي . ويجتمع هؤلاء المليونيرات في مؤتمرات « بيلدربرج » بأوربا وهناك مؤتمرات المليونيرات السئوية بالقدس ، وهؤلاء يقسمون العمل فيما بينهم على نطاق العالم كله .

وفى هذه الصفحات نقدم قائمة لأصحاب عشرات الملايين ومثات الملايين من الأمريكين ، بشرواتهم وارتباطاتهم التى تشكل شبكة حقيقية يهيومنون بها على قمم الصناعة والتجارة والبنوك ، عن طريق دخولهم في اتفاقات وتحالفات هي المجموعات الاحتكارية (١٦) .

# BARUCH برنارد باروخ

مليونير عضو « مركز المنفوذ الصهيويي » في امريكا LOBBY عضو بورصة الاسهم بنويورك - مستشار البيت الابيض ، وخاصة في ظل الرئيسيين ترومان وايزنهاور = مدير التعبئة العسكرية منذ ١٩٤٣ - مندوب الولايات المتحدة في لجنة هيئة الأمم للطاقة اللدية عام ١٩٤٦.

#### BLACK - 3.

عضو اللجنة المالية لمؤسسة فورد مدير سابق لبنك تشيز منهاتن ( مجموعة روكفلر ) . موظف كبير ثم مدير ثم رئيس المجلس التنفيذي للمديرين في البنك الدولي الأمريكي للتنمية والتعمير بواشنطن عام ١٩٤٣ – ( قروض هذا البنك من المصادر الرئيسية للمالية الاسرائيلية ) .

# BROWDER : عائلة براودر

فیلیکس کارل براودر ـ ملاصق لمجموعة جوجنهایم ( انظر یعده ) عام ۱۹۵۳ - ۱۹۹۳ ، زمیل مؤسسة سلون ۱۹۵۹ - ۱۹۹۳ ، مساعد البروفیسیر براندیس (احد المؤسسین لشرکة فلسطین الاقتصادیة) ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ ، له مصالح مالیة هامة فی اسرائیل ، ویلیام بایارد براودر ـ تزوج من ماری لیهمان ( انظر بعده ـ عضو المعهد الامریکی للبترول ،

# ٤ - الجنرال لوسيوس كلاى CLAY

مساهم كبير في شركة ليهمان اخوان حتى ١٩٦٣ ( أنظر بعده ) موظف كبير في شركة تشيز للاستثمار ( مجموعة روكفلر - أنظر بعده) وبشركة كونتيننتال للتعليب . مدير عام شركة جنرال موتورد حتى عام ١٩٢٧ . قائد أعلى القيادة الأوروبية ١٩٤٧ - ١٩٤٩ - مدير مهمات الجيش الأمريكي - ممثل شخصي للرئيس كيندي في برلين

#### ه ـ مجموعة فريزر FRAZER .

\_ تجمع هذه المجموعة شركة فريزر وجونز التابعة لمجموعــــة السترن ( أعمال سباكة ) .

ـ مرتبطة بمجوعة كايزر ( انظر بعده ) وشركة بايرش موتورن فيركه ( المانياغ ) في انشاء وادارة مصانع السيارات باسرائيل .

# ر او هام ) تاير اند رابر ( او هام ) GENERAL TYRE and RUBBER

انتاج الكيماويات والمطاط واللدائن = رئيس مجلس الادارة ثم . م اونيل ( انظر بعده )

\_ تملك الشركة جزءا من شركتى الاينس ايست للمواسير وجنرال تاير اند يابر الاسرائيليتيين .

#### ٧٠ ـ عائلتا جولد مان وساكس

\_ هذه المجموعة متحالفة مع مجموعات لازار اخوان وليهمان وجوجنهايم (انظر بعده) .

\_ تشارك هذه المجموعة مع المجموعات الآتية في الاشراف على عدة شركات منها:

ر مع مجموعة مورجان جارانتي تراست على : بروكتير وجامبل ( صناعة الصابون ) .

ذات أصول ١٠٠٠ مليون دولار .

جنرال اليكريك ذات اصول ٢٨٤٧ مليون دولار .

جوديش ( المطاط ذات أصول ٦٤٨ مليون دولار .

كونتيننتال للألتبان ذات اصول ٧٧٤ مليون دولار .

مع بنك فيرست ناشيونال سيتى بنيويورك ( مجموعة فورد وديلون وريد وهاريمان ) على :

أوين ايلنوى ( الجرجاج ) ذات اصول ٧٧ه مليون دولار . أوين كومينج ( الياف رجاجية ) ذات أصول ٢٠٤ مليون دولار .

مع مجموعة كوهن وليب وآخرين ( انظر بعده ) على : شركة داديو كوربوريشيون بأمريكا ( آر ـ سى ـ آية ) .

\* مع مجموعة شركة مانيو فاكتشوريرز ( تعليب أغذية نسيج ، بترول ، بناء ، شركات تجارية ) التي اندمجت مع مجموعة هانوفو .

\* مع مجموعات اخرى مثل:

المحلات المتحدة ذات اصول ٢٦٤ مليون دولار .

اسبيرى راند ذات اصول ٨٧٣ مليون دولار . كلايمكس الأمريكية للمعات ذات اصول ٣٤٨ مليون دولار .

الأغذية الممومية ذات أصول ٦٠٢ مليون دولار.

داينامكس الهمومية ذات اصول ٥٠٠ مليون دولار .

سيرز وروياك ذات اصول ٢٧٩٢ مليون دولار . بارامونت للأفلام ذات اصول ١٥٣ مليون دولار .

أدون جولد مان : مدير شركة فورد سيرفيس .

مدير بنك فيرست ناشيونال في واشنطن . رئيس الططائفة اليهودية بواشنطن الكبرى .

## QUGENHEIM مائلة جوجنهايم ٨

أقارب لُعائلة استراوس سانظر بعده) .

- الثروة الشخصية للعائلة في الستينات: من ٢٠٠ الى ٣٠٠مليون دولار .

- لها مصالح في شركة انجلو لاتارو للنترات (شيلي) - تشترك في الاشراف على الآتي مع:

- ج مجموعة مورجان جارانتي تراست في شركة كينيكوت للنحاس ( أصول ٨٣١ مليون دولار ) .
- په مع مجموعتی دو کفیلر تشیرز وفیرست ناشیونال بنك نیویورك ( فورد الخ ) فی شركة أمیریكان لصهر وتكریر المعادن . ذات اصول ۷۷ ملیون دولار .

#### ۹ - شركة جالف اوبل للبترول GULF OIL

مرتبطة بعائلة روتشياد ( انظر بعده ) - تشرق عليها مجهوعة ميلون المتحالفة مع مجموعة فيرست بوسطن التي تشرق أيضا على شركة فيليبس للبترول - تملك . ه في المائة من اسهم شركة الكريت للبترول .

م فى عام ١٩٧٠ حققت هذه الشركة ارباحاً بلغت ، ٧مليون دلاور مجلس ادارتها عام ١٩٦٠ السيدو ، ك \_ وايتفورد ذو الدخل السنوى ، ، ٥٣٢٠ دولار .

#### ۱۰ ـ ج . جافیتس

- عضو مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك - رئيس المؤتمر البرلماني لحلف الاطلنطي - عضو اللجنة الخاصة بالمو الاقتصادى اللدول المتخلفة المنبثقة من اللجنة السياسية لمنظمة الاطلنطي - دئيس الحملة الانتخائبية لنيلسون روكفيلز عام ١٩٦٦ - مساعد خاص لقائد خدمات الحرب الكيماوية بالجيش الامريكي ١٩٤١ - ١٩٤٢ مؤلف كتاب « اقتراح بتعديل قانون مكافحة الاحتكار » عام ١٩٣٩ .

ـ عضو هيئة المحاربين اليهود القدماء ـ عضو مركز النقوذ الصهيوني .

#### KAISER Jijk - 11

- دائرة النشاط الرئيسى : الصلب والألمنيوم والمعادن الأخسرى ... البنك الرئيسي أفيرست بوسطن (كاليفورنيا) تابع لمجموعة ميلون المرتبطة بفورد (انظر شركة جالف للبترول قبله) الشروة الشخصية للعائلة في الستينات : من ٣٥٠ الى ٥٠٠ مليون دولار .
- ـ بشرف اتحاد شركات كايزر الصناعية على شركات: هـنرى كايزر (اتشاءات صناعية ومواد بناء () ـ وبلى للمحركات ( لولايات ) مسيادات لاغراض خاصة ) ـ كايزر اللصلب ـ كايزر للالمنيوم والكيماويات

بير ماننت للأسمنت \_ كوميونيتى للمنازل \_ كايزر للطيران فى الفراغ الوالكترونيات \_ كايزر للاذاعة \_ جيب للسيارات \_ كايزر للادوات والعدة الخ . \_ هذه المجموعة مشتركة مع فيريزر ( انظر قبله ) فى مصانع السيارات باسرائيل .

#### KUHN-LOEB وهن وليب ١٢

\_ مرتبطة بمجوعة روكفيلر \_ تشيز ومشاركة لمجموعة ليهمان ( انظر بعده ) .

منذ ۱۹۱۹ . وكان لبنك كوهن وليب أصول عام ۱۹۱۳ تبلغ ۷ ملين دولار تملك مجموعة روكفيلر ( تشيز كيميكال ) النصف . وتشارك مجموعة شيف في الاشراف على هذا البنك . اثناء الحرب العالمية الأولى كانت المجموعة ممثلة في بنك تشيز منهاتن ، ومنذ .۱۹۲ محتى ۱۹۵۵ أصبحت من كبار المساهمين فيه ، واصبح احد ممثليها \_ ويتشارد ديلورث مستشارا ماليا لهائلة روكفيلر .

\_ هذه المجموعة مؤسسة رئيسية لشركة فلسطين الاقتصادية عام ١٩٢٩ بالاشتراك مع اخوان ليهمان وشركة الفواكه المتحدة .

17 - اخوان لازار ( فرنسا والولايات المتحدة ) . LAZARD نشاط على المستوى الدولى - متحالفون مع مجموعة ليمهمان ( انظر بعده ) - المدير الرئيسي للفرع الأمريكي هو 1. مائير ( انظر بعده ) .

## ۱٤ ـ عائلة ليهمان ١٤

- الثروة الشخصية في الستينات: من ٢٥٠ الى ٣٠٠ مليون دولار. في عام ١٩٦٣ كانت هذه العائلة تشرف على الآتي المتحالفة مع مجموعة جولدمان وساكس ولازار ( انظر قبله ) على الآتي:

#### \* وحدها تقريبا:

شركات مصرفية ذات أصول ٧٠٠ مليون دولاد . شركات صناعية وتجارية ذات أصول ١٣٩ مليون دولار .

ورجان : بالاشتراك مع مجموعة مورجان : شركة كونتيننتال للتعليب ذات أصول ٨٠٧ ملايين دولار .

پ بالاشتراك مع مجموعة روكفيلر تشين : شركة راديو كوروبوريشيون ذات أصول ١٠٥٩ مليون دولار .

ید بالاشتراك مع مجموعة سالیفان مارین میدلاند وجولدمان ساكس گ شركة اسبیری داند ذات اصول ۸۷۳ ملیون دولار .

سرك النبيري والمد فات المون الما المون ال

# ۱۰ د . مارشال MARSHALL

معل مع شركة جنرال اليكتريك ( التي تشرف عليها مجموعتا مورجان وجولدمان ساكس ) عام ١٩٠٠ - ١٩٥٤ كان سكرتيما عام ١٩٠١ - ١٩٦٢ مدير شركة عاما لشركة جنرال دايناميكس عام ١٩٥٥ - ١٩٦٢ - مدير شركة اسكوفيل وشركة ميوتوال لايف للتأمين :

ب احد مؤسسي شركة فلسطين الاقتصادية عام ١٩٢٩ ٠

# MEYER اخوان مائے

- شخصيات بارزة في بنك لازار وشركاته ( انظر قبله ) .

الدريه مائير : المساهم الرئيسي في شركة اخوان لازار ( فرع الولايات المتحدة ) - مدير شركة نيويورك ماينتج للمناجم وشركة ميتوال لايف للتأمين ومجموعة هاريمان نيومومت . انظر مارشال

ب تملك هذه المجموعة العقارات والأراضي في اسرائيل ، وتمول تجارتها الخارجية في وتنشيط في البناء والانشاءات .

# MONSANTO ونسانتو ١٧٠ ـ مجموعة مونسانتو

مجموعة احتكارية كبرى في مدينة سانت لويس ، يقودها (كويني)
لها ارتباطات وثيقة قوية مع مجموعة فيرست تاشيونال سيتي
بنك نيويورك (فررد هاريمان) - تنشط في الانشاءات والكيماوات
والأجهزة الالكترونية والتصدير والابحاث والمصارف ، لها فروع

دوبيه .

انشأت مع الراسمال الاسرائيلي شركة مونسال لصناعة المهات
الحربية في اسرائيل .

# MORGAN مورجان MORGAN

مرا عاصد بورجن - الثروة الشخصية عام ١٩٦٠ : من ٢٥٠ الى ٢٠٠٠ مليون دولار م تشترك مع المجموعات الصهيونية في الاشراف على :

شركة جنرال البكتريك ( اكبر منشأة أمريكية في الصناعات الحربية والْأَلْكَتْرُونْيَةً ) مَعَ مُجْمُوعَةً جُولُدُمَانِ سَأَكُسُ .

شركة جودريش ( المطاط ) التي انتقل مديرها السايق س . والنبوج من شركات جولدمان ساكس اليها .

شركة كونتيننتال للتعليب ( تحت سيطرة مجموعتي جولدمانساكس وليهمان ( والمدبر المسترك هوس . واينبرج . جوجنها . واينبرج . اب .

شركة كينيكون للنحاس مع مجموعة جوجنهايم ( انظر قبله ١ ...

#### O'NEIL ونايل - م - اونايل

شركة جنرال تاير عام ١٩٤٧ ( انظر قبله ) اصبح مديرا لعمليات الفَنْزُولِلْا عَامَ ١٩٤٧ - ١٩٤٨ . ثم مديراً للشركة عام ١٩٥٠-. بِئْيسُ المجلسُ التنفيذي لشركة ابرووجيتَ جنوال .

ارتباطات قوية بصناعة الاطارات والمطاط باسرائيل .

#### ٢٠ ـ شركة فيلكو فورد PHILCO-FORO

اعمال الطيران ، انتاج الأسلحة التكتيكية ، الراديو ، التليفزيون ، الثلاجات ، أعمال الصابح ، الصلب الع .

شركة فيلكو الدولية مساهمة في صناعة التيلفزيون في اسرائيل .

## RIBICOFF . 1 - 11

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيكنيات - معافظ الولايات، عام ١٩٥٤ - ١٩٦١ وزير الصَّحة والتربِّية والشُّنون الاجتماعية عام ١٩٩١ - ١٩٣١ .

مؤلف كتاب « الحياة على الطريقة الأمريكية » بالاشتراك مع. ٠ 1 ، نيومان .

عضو مركز النقوة الصهيوني .

## ROCKEFELLER 177 - 178

الثروة الشخصية للمالكة في الستينات بين ١٩٠٠ د ١٩٠٠ مليون دولار = مصالح كبيرة في البترول العربي - تكون مجموعة واحدة مع بنك تشيرمتهان وتيويورك ترست .

مجهوعة الاصول التي كانت تشرف عليها عام ١٩٦٣ : في الأعمال المصرفية ٢٤٧٤١ مليون دولار .

في الصناعة والتجارة والنقل ٢٨٢٣١ مليون دولار .

المجموع ٦٢٩٧٢ مليون دولار .

تشرف هذه المجموعة على شركات: ارامكو للصلب + يونجستو اللصاّج والمواسير. . جودير للاطارات والمطاط. استندارد للبترول ﴿ الدِّيانَا - كاليفورنيا - نيوجيرسي ) موبيل أويل ( بالاشتراك معمجموعة مورجان - انظر قبله - مجموعة أصول شركات البترول المذكورة . . . ١٦٠٠ حليون دولار .

تشترك مع هذه الجموعة مجموعتا كوهن ليب (ايظر قبله)وسيف، دافيد رونفيلر : رئيس مجلس اداره بنك تشير منهاته ــ الثروة الشخصية في الستينات من ١٠٠ الى ٢٠٠ مليون دلاور . ـ نيلسون الدريش روكفيلر ` رئيس مجلس ادارة شركة باريك ايكونومي الدولية ـ رئيس مركز روكفيلر = وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ١٩٤٥ ـ ١٩٤٥ رئيس لجنة التنمية للقارة الأمريكية ـ مئيس الجمعية الأمريكية الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية \_ ونيس اللجنة الطائفية المعادية للحلقية في نيويورك = مندوبا عن النداء اليهودي الموحد من ١٩٤٦ حتى الآن .

- استيلمان روكفيلر : مدير بنك فيرست ناشونال سيتى ﴿ مَجْمُوعَةُ فُوردُوهَارِيمَانَ ) ، وفيرست ناشيونال تراست ( باهاما ) ، وناشيونال لآلات تسجيل النقد وكلارك كيمبرلي ومونسسانتو (انظر قبله ) وسكك حديد باسفيك وبأن أمريكان للطيران الدويلة .

تشرف مجموعة روكفيلر على شركة النيكل الدولية ذات المسالح في السرائيل.

#### ٢٣٠- امير البحرل ، س ، استراوس : **STRAUSS**

من أقارب عَاللة جوجنهايم (انظر قبله) ــ شريك كوهن وليب « منك عام ١٩١٩ ( أنظر قبله ) \_ مساعد خاص لرئيس الجمهورية فى شئون الطاقة النووية عام ١٩٥٣ - رئيس لجنة الطاقية النووية عام ١٩٥٣ - ١٩٥٨ مدير شركة داديو كوروراشيون ﴿ أَنظُر قبله ﴾ وشركتي ناشيونال للاذاعة وجنرال أمريكان علىقل مستشيار مالى لعائلة روكفيلر في ١٩٥٠ – ١٩٥٣ . اسس شركة فلسطين الاقتصادية عام ١٩٢٦ ...

#### ۲۶ ـ مجموعة ساليفان كرومويل مارين ميدلاند : SULIVAN AND CROMWELL MARINE

۔ تشرف علی : شرکة بیبسی کولا ذات أصول ۱۳۶ ملیون دولار ← وشرکة النیکل الدولیة ( انظر قبله ) ذات أصول ۷۲۰ ملیون دولار ۰

مشترکة مع مجموعتی؛ لیهمان وجولد مان ساکس فی شرکة اسبیری راند ( انظر قبله ) .

ـ لَشَرَكتي بيبسي كولا ونيكل الدولية مصالح هامة في اسرائيل .

#### ŽEMURRY زيمواري ٢٦ ـ س . زيمواري

رُ فيليكس وادبورج (أمريكا): من شركاء كوهن وليب (أنظر قلبه) مقرض ومساهم رئيس لشركة فلسطين الاقتصادية ـ أول رئيس للوكالة اليهودية الأمريكية .

سيجمونل واربورج ( انجلترا ) : رئيسَ الفرع البريطاني لكوهن وليب - ارتباطات وثيقة مع عائلة روتشيلد وعائلة انييللي بايطاليا ( انظر قبله ) .

#### WARBURG واربورج

رئيس مجلس ادارة شركة الفواكه المتحسدة ببوسطن ، وشركة ريفوس السكر ( من فروع الفواكه المتحدة = كان مستشارا لمجلس ( الرفاعية الاقتصادية ) فطور موارد جديدة لزراعدة الكتان والكينين والمطاط في القارة الأمريكية أثناء الحرب المالمية الثانية .

- احد مديري شركة فلسططين الاقتصادية عام ١٩٣٠ ر

|   | 그 그 그 그는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * -          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| _ | Fishman p. 525-252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|   | Ibid. p. 179-180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)          |
|   | سير و دون ما المرت المودي - الأهرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1)          |
|   | احمد عادل قصة الصراع الخفي على الصوت اليهودي _ الأهرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(٣)</b>   |
|   | Fishman — p. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|   | Ibid. p. 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8)          |
|   | p. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0)          |
|   | BASSAM Rishuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (0)          |
|   | BASSAM Bishuti: «The role of the zionist Terror in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)          |
|   | the creation of Israel» — P.R.C. Beirut — April 1969 — p. 30-32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ``           |
|   | p. 00-32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|   | لقراءة المزيد من هذا يمكن الاطلاع على كتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1/6)        |
|   | DAVID NES : Our Middle East Involvement of the David NES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( <b>Y y</b> |
|   | DAVID NES: Our Middle East Involvement — Middle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (21)         |
|   | $\frac{1000}{1000} - \frac{1000}{1000} - \frac{1000}{1000}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | Fishman — p. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(%)</b>   |
|   | ) بسام بیشونی _ مرجع سابق صی ۱۹۳ (Liliental : What Price Israel — Chicago — 1953 p. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1          |
|   | Inlental: What Price Israel — Chicago — 1953 n 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 • /        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11)          |
|   | Fishman — p. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)          |
|   | 14. = 1/9 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|   | ۱۸۰ = ۱۷۹ مفحة ۱۸۰ الله Harry Levin — Jerusalim : الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(</b> )   |
|   | ا) بيشوتي صفحه ۱۸۰ معلا عن المحمد ال | 0)           |
|   | p. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | . 107 3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | <ul> <li>۱) بسام بیشوتی صفحة ۱۵۳ .</li> <li>۱) بسام بیشوتی صفحة ۱۵۳ نقلا عن کتاب الفرید لیلینتال صفحة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦)           |
|   | ۱) بسام بیشوتی صفحه ۱۰۱ تعد دن تلب در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Y</b> )   |
|   | • 177 : 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            |
|   | 1) نقلا عن الطليعة عدد اغسطس ١٩٧٢ . وقد استقت الطياعة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|   | ر) نقلاً عن الطليعة عدد اعسطس ١٩١١ )<br>كما ذكرت في هذا القال معلوماتها من كتب دليل الشخصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸)           |
|   | کیا دری فی هدا ایمان مسرحه این ایمان کرده ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | والإعيان في فرنسا وبريطانيا والمريكا والطاليا ، ومن وليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|   | علام الله كان في مختلف البلدان ، ومن سبي الكراسات الاستعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t            |
|   | التي نشرت عن أسرائيل ، ويترواح هذه المعلومات بين ١٩٥٠ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . •          |
|   | ۱۹۷۱ ، ۱۹۷۱ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | • 71171 • 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

# الفصلالخامس

# أصوات اليهدود في الانتخابات الأمريكية

ينعكس نفوذ يهود الولايات المتحدة على سياسة الولايات المتحدة أفى المجهودات التى يقوم بها الزعماء السياسيون الأمريكيون لكسب « الأصوات اليهودية » وهذه حقيقة صارخة لدرجة أنه ليس هناك صحفى أو كاتب يهودى ينكرها بل بالعكس فأنهم في أحيان كثيرة يشيرون الى دور « الأصوات اليهودية » في الحياة السياسية في الولايات المتحدة .

ويؤيد يهود الولايات المتحدة تقليديا الحزب الديمقراطى ، ولكننا لا نستطيع القول بأن اليهود الأمريكيين كانوا ومازالوا مستمرين فى مسائدة الحزب الديمقراطى فقط . ففى حالات عديدة نقلوا ولاءهم من حزب لآخس .

#### ويقسسول هايمان اومر "

« بسبب تمركز السكان اليهود في اكبر المدن وفي ولايات هامة من وجهة النظر الانتخابية ، كانت منظماتهم قادرة على جعل نفسها محسوسة بقوة في الانتخابات الأمريكية . وسيكون مرشحا رئاسيا ممتهودا حقا ذلك الذي سيجرؤ على معارضة الصهيوبية أو سياسات الحكومة الاسرائيلية بطريقة علنية . ويمكننا أن نلاحظ في هذا الخصوص المجهودات الكبيرة للسيناتور جورج ملكجهون أثناء حملت الانتخابية الرئاسية عام ١٩٧٢ لكي يتسابق مع الرئيس نبكسون في تأييدالدوائر الاسرائيلية « الحاكمة » (۱) ها

#### قانماط التصويت:

فى النصف الأول من القرن التاسع عشر اتجهت الجماعة اليهودية العليلة فى الولايات المتحدة الى تليد الديمقراطيين حزب جيفرسون مولكن عددا غير متناسب من اليهود ، اكثريتهم من اصل المانى ، تحولوا الحرب الجمهورى مدرب ليتكولن .

اهتزت قبضة الجمهوريين على الأصوات اليهودية عام ١٩١٢عندما اظهر مرشح الحزب الرئيسي تافت نفسه على انه غير متعاطف مع العرائض اليهودية للتنديد بمعاهدة وثائق السفر الأمريكية الروسية الحتوية على تمييز ضد اليهود وزاد ذلك من جذب اليهود ناحية الرئيس وودرو ويلسون مرشح الحزب الديمقراطي .

ومنذ عام ١٩٣٠ وما بعده اتجه اليهواد بأعسداد متزديدة الى الحزب الديمقراطى حيث انتخب ثلاثة حكام يهود فى تلك السخة وبعد أن تولى الحزب الديمقراطى مقاليد الأمور على المستوى القومى عام ١٩٣٢ ) أصبح اليهود أكبر الفئات ارتباطا بالحزب الديمقراطى وتميز التآتيد اليهودي للمرسحين الديموقراطيين بالصلابة أثناء فترة وتميز التآتيد اليهودي للمرسحين الديموقراطيين بالصلابة أثناء فترة يهود أوروبا وقد عين روزفلت عددا من اليهود في مناصب هامة وبذلك برزوا على المسرح السياسي بطريقة لم يسبق لها مثيل فيمين مورجنتاو وزيرا الخزانة، وثلاثة قضاة بالمحكمة العليا هم برانديس وكاردورو ثم فرانكفورتر كخليفة لبرانديس وعين اربعسة حكام وكاردورو ثم فرانكفورتر كخليفة لبرانديس وعين اربعسة حكام وكاردورو ثم فرانكفورتر كفليفة لبرانديس وعين اربعسة حكام ولايات وعشرات من العمد والقضاة بالمحاكم ومن الوظفين الكبارالمعلمين ولايات وعشرات من العمد والقضاة بالمحاكم ومن الوظفين الكبارالمعلمين باروخ وسيدني هيلمان على ثقة روزفات ، حيث قدموا له خدمات في عدة نواح رسمية وغير رسمية و واستمر اليهود يؤيدون المرشحين الديمو قطراطيين بعد وفاة روزلفت .

ويقدر بأن ٧٥٪ من اليهود الأمريكيون صوتوا في صالح ادلاي ستيفنسون الديموقراطي ضد دوايت ايزنهاور عام ١٩٥٢ . . وبعد

شكوك اواية انجذبوا أيضا لجون كيندى .

وفى عام ١٩٦٤ كان الشك فى بارى جولد ووتر مثله مثل الحماس المندون جونسون هو الذى رفع بتأييد اليهود للمرشح الديموقراطى الى .٩٪ من أصوات اليهود . وفى انتخابات الرئاسة عام ١٩٦٨ ، حصل هيوبرت همفرى المرشح الديموقراطى على ما يقدر ب ٨١٪ من الأصوات المهودية مقارنا ب ٧١٪ للمنتصر ريشارد نيكسون .

كان قليل جدا من زعماء الجالية اليهودية عاا صلة بريتشمسارد نيكسون . وفي عام ١٩٧٠ لم ينن هناك يهودى واحد في مجلس الوزراء. أو في المحكمة العليا . كانت الشخصية اليهودية القائدة في الحزب لجمهورى في الستييات وأوائل السبعينات هي جاكوب جافيتز عصو الشيوح عن نيويورك .

والحقيقة انه في عام ١٩٧٠ كما في بداية القرن العشرين كان معظم اليهود الأمريكيين ينتمون للحزب الديموقراطي ومع هذا فقد شهدات انتخابات ١٩٧٢ ، تحولا يهودبا ناحية المسكر الجمهورى ، ويرجع ذلك بشكل جزئى الى رد نعل سياسسة الرئيس نيكسسون الايجابية ناحية اسرائيل . وثمة شعور أيضا بأن أزمة المدن في الستينات كان لها أثر على نمط التصويت اليهودى وهناك بعض القرائن على ان اليهود الأمريكيين اصبحوا مُجافظين ، فقد زالت الصبُّغة الرَّاديكاليَّة. عن عدد كبير من المفكرين اليهود . بعد أن أحسوا بالاحباط (١) .

فما هي السمات العامة لليهود في السياسة الأمريكية ؟

أولا: لم يبرز اليهود كسياسيين ممينين أو زعماء حزبين . وثانيا : كان التاييد بين اليهود للاحزاب الليبرالية والتي على يسار الوسط اعلى نسبيا من أية جماعة أخرى في الولايات المتحدة . ثالثا : ولو أن عددا كبيرا لا يتناسب مع نسبتهم العددية في امريكا يذهب الى صناديق الانتخاب الا أن لديهم معلومات عن السياسة أكثر من معظم الجماعات الأمريكية الاحرى . وهم من بين كبار المساهمين في اكتتابات كسلا من الحزبيين البلموقسراطي والجمهوري . ومع ذلك فهم لم ينظموا انفسهم قط السباب سياسية محضة ، ولم يضغطوا في اسبيل مطالب هودية صرفة الا في الحالات التي أحسوا فيها بالخطر الحاد المباشر الذي. تتعرض له الجماعة اليهودية الكبرى خارج الولايات المتحدة (٣). وفي تلك الحالات كان السياسيون اليهود مستعدين في احيان.

كثيرة لمعارضة سياسات الحكومة حتى من وجه الاتهام «بالولاء المزدوج» وضغط الزعماء السياسيون اليهود مرارا على الحكومة لمساعدة الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين . وبعد ذلك كان اليهود أيضاً في مقدمة مطالبي الحكومة بأن تزيد من مساعداتها لاسرائيل في وجة التهديدات العربية (٤) .

وكان اليهود بارزون في النوادى الاصلاحية التي تكونت بعد عام ١٩٤٠ في نيويورك وشيكاغو وكاليفورنيا كمحاولة لاعلدة تنظيم واصلاح الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالذات

وكان اليهود دائماً بارزين في المنظمات ذات الصبغة اليسارية الى حد ما ، مثل « منظمه الامريكيين من اجل العمل الديمو فراطى »، وكانوا مؤسسين ومؤيدين وئيسيين « احزب العمال الأمريكي » بولاية بيويورك عام ١٩٣٦ ، « وللحزب الليبرالي » المعادي للشيوعية اللذي أنشق عن حزب العمال الأمريكي عام ١٩٤٤ .

ووجدت احدى الدراسات أن اليهودية صوتوا بنسبة ٥٠ ٪ للديموق واطيين ، اكتر مما يتوقع من خصائصهم الاجتماعية

وذكر الكتاب السنوى اليهودي الأمريكي ١٩٧٣ ص ١٥٤ - ١٥٩ والديموجرافية (٩) • عن موقف اليهود الأمريكيين من انتخابات الرئاسة لعام ١٩٧٢ مايلي : رغم اليهود لا يزيدون عن ٣٪ من مجموع سكان الولايات المتحدة الا أن:

1 - تركزهم في سنة ولايات مهمة هي نيويورك - فاوريدا -اليفورنيا - اوهايو - بنسلفانيا - والينوى ،

٢ \_ اقبالهم الكبير نسبيا على صناديق الاقتراع .

٣ \_ ما يبدويه من كرم في مساندة القضايا التي يؤمنون بأنها

كل هذا حمل منهم هدفا خاصا للسياسيين في السنوات الأخيرة . ذات نفع لهم على أن عام ١٩٧٢ الانتخابي شهد تركيزا لم يسبق له مثيل ، لما يسمى ٣ بالصارت اليهودى » . ونيما يلى عينات للمقالات والمناوين فى الصحف المجلات ووكالات الانباء ه

(١ هل سيرقص اليهود على نفمات نيكسون ) :

م خاص في مجلـة نيويـورك ماجازين ١٤ اغس مفازلة اصوات اليهود » ـ نيويورك ٢٦ اغسطس (( اتجاه اليهود ناحية نيكسون )) تايم ٢١ أغسطُس ﴿ هل هناك فعلا صوتا يهوديا )). فيلادلفيا الكويرد ١ اكتوبر (( نيكسون متهم بهمالئة اسرائيل لفارلة أصوات اليهود )) نيويورك تايمز ١ اكتوبر . (( نيكسون )) أقوى بين اليهود (( ديترويت قرى برس ٢٣ اكتوبر • وقد افترض من قبل جهات عديدة أن اليهود سيصوتون كمجومة

به لقضايًا يهودية مثِلُ أسرائيل ويهود الاتحاد السوفيي والأوضاع

العنصرية • ونظم كلا من الحزبين السياسيين « مكاتب يهودية » التحسرك بنشاط بين الناخبين اليهود . كان مؤيدو نيكسون يعتقدون أن اليهود مِ يَقدمون قُرصة غير عادية لكسب سياسي ذي مفزى ، زيادة عن نسبة ١٤ ١٧٪ التي صوتت لصالح الجمهوريين عام ١٩٦٨ . وكان على ما ماكجفرن الا يأمل الا في الحفاظ على النسبة العالية للاصوات اليهودية المؤيدة للديمو قراطيين في الانتخابات السامة منه عصر النيوديل \_ الطبقا لليفى وكرامر كانت نسبة تصويت اليهود للحسزب الديمقراطي

۹۰٪ فی سنوات ۱۹۶۰ ، ۱۹۶۶ ، ۱۹۶۸ . ۱۹۶۸ . ۱۹۶۸ . ۱۹۶۸ .

٠ ١٩٥٦ عام ١٩٥٦

٨٢٪ سنة ١٩٦٠ . ٩٠٪ سنة ١٩٦٤

۸۳٪ سئة ۱۹۶۸.

والكثر من عام قبل الانتخابات مان مستثماري رئيس الجمهورية كانوا يقولون أن اعتبار أصوات اليهود ضائعة ستكون غلطة أن تغتفر . فقد اشاروا الى ان سلامة أسرائيل هي اهتمام اليهود الأساسي كما هو الحال بالنسبة لسلامة اليهود للسومييت ، كما ذكروا أيضا بأن اليهود بصغتهم تجمعا يتمتع بالرخاء النسبى ، سيتحولون أكثر ناحية المحافظة السياسية ، ولذا فانهم سيؤيدون وجهات نظر نيكسون الاقتصادية

## \* مسالة اسرائيل:

اما فيما يتعلق بدور اسرائيل في الحملة الانتخابية واستراتيجية ليكسون للاستفادة من هذه المسالة فان خلافا كبيرا كان قد حدث حتى قبل مؤتمرات الترشيح للرئاسة . كان هذا الخُلاف حول ما يقال عن تدخل الحكومة الاسرائيلية في السياسة الأمريكية . فاثناء خطاب القى من راديو اسرائبل بمناسبة ذكرى «حرب الايام السنة»نقل عن اسحق مرابين سلير اسرائيل في الولايات المتحدة آنذاك توله : يجب علينا أن نَفْرِقَ بِينِ المُساعِدةِ في صورتها الفعلية ، والمساعدة في صورتها الكلامية. هبينما نقدر المساعدة في صورتها الكلامية التي نحصل عليها من أحد المسكرات ، يجب علينا أن نَفضل الساعدة في صورة انعسال والتي نجصل عليهامن المسكر الآخر » . ونقل الراديو عن دابين قوله في مناسبة اخرى أنه لم يسبق لأى أمريكي أن أدلى بتصريحات بعيدة الدى متعلق بالتهدّات الأمريكية لوجود اسرائيل - كما فعل الرئيس نيكسون في خطابه للكونجرس بعد عودته من موسكو (١) . وفسر هذا التكلم في الصحف على أنه يعبر عن تفضيل اسرائيسل النيكسون . وكان من بين أقوى التعليقات التي نددت بهذا الوضع ذلك الدى كتبه آرثر شيلزنجر جوينور : « مند أيام سغير بريطانيا للولايات المتحدة جاكفيل وست الذي صرح علنا عام ١٨٨٨ بان انتخاب جروفر كليفلاند للرئاسه سيكون في مصلحة بريطانيا . كم يسبق لمبعوث أجنبي أن تدخل بهذه الطريقة الحمقاء في السياسة الأمريكية رئطتي تدخل بها رايين » وإنه أن «لم تهتم حكومته باستدعائه فالهيجب على الرء أن يغترض أنه ينفذ سياسة مخططة » (٧) .

و مال رابین ان تصریحه نقل بطریقه مبتوره وان ملاحظاته قد. اسییء تفسیرها (۸). وبعد عدة آیام آخری نشر السناتور ربیکوف احد مستشاری ماکجفرن - تصریحا من جولدا مائیر رئیسة وزراء اسرائیل تؤکد فیه حیاد اسرائیل فی حملة انتخابات الرئاسةالامریکیة(۹)

ومنذ البداية كان ماكجفرن في موقف المدافع اسام الناخسين اليهود ، وهو وضع استمر بدون تغيير الناء الحملة الانتخابية ، كان التد على الناء المرائيل و في أمام همغرى وجاكسون الذي كان قد حصل على تأييد قوى في أوساط الجالية اليهودية كنتيجة لمجهوداته في سييل المرائيل وفي بعض المسائل الأخرى التي تهم الناخبين اليهود ، وفي ذروة الانتخابات الأولية في ولاية كاليفورنيا ظهرت في صحف لوس انجيلوس اليهودية الصادرة باللغة الانجليزية ، اعلانات تصم تأييسك ماكجفون لاسرائيل بأنه مشكوك فيه . كانت هذه الاعلانات التي لاتحمل أية علامات تدل على انها صادرة بتشسجيع من همفرى تحتوى على مقتطفات من خطب سابقة لماكجفون يؤيد فيها تعويض اللجئيين المالسطينيين ، وتشير الى انه صوت ضد الديون العسكرية لاسرائيل ، والى ميله لتأييد تدويل القدس .

وقال جارى هارت مدير حملة انتخابات ماكفجرن اثناء الآجابة على الأسئلة التالية لالقائه خطابا امام طلبة جامعة جورج يوم ٩ سبتمبر إن ماكجفرن « كان يجب عليه ان يدين اسرائيل على هجماتها على لبنان بعد اغتيال رياضييها في اولمبياد ميونيخ » . ورغم ان ماكحفرن تنصل من هذه المواقف ، الا ان تلك التصريحات نشرت على مدى واسع في الصحافة ، واعيد نشرها في كتيبات الحملة الإنتخابية لنيكسون التي وزعت على اعضاء الجالية اليهودية .

وقاومت قوى ماكجفرن - شرايفر جهد استطاعتها بالنسبةالمسائل المعروف اهميتها للناخبين اليهود ، ولكن لم يكن في استطاعتها مقاومة التنارات الخفية ، فركزوا على عدم تصديق نيكسون ، فالنساء خطاب القاه مرشح نائب الرئاسة سيرجنت شرايفر يوم ٣٠ اكتوبر

فى معبد يهودى بوست لوس انجيلوس ، صور شرايغر نيكسون على الله « بايد » تاريخيا ، تجاه اسرائيل ، وانه لا يحس بمصائب اليهود فى الاتحاد السوفيتى ـ وانتقد الرئيس لانه لا يحتفظ بعسدد كاف من الميهود فى اجهزته الخاصة « وقال شرايغر : ان نيكسون اصبح صديقا لاسرائيل فقط هذا العام ، فهل انتم متأكدون ان نيكسون بعد ٨. نوفمبر لن ينكث بعهده مرة اخرى ؟ » .

وفي وقت مبكر عن هذا — يوم ٢٠ اغسطس — اكد ماكفجرن — اثناء حديث لاعضاء «مجنس حافامات نيويورك» — على تعهده الطويلاً المدى لاسرائيل ، واكد أن ضمان امن اسرائيل ليس مسالة حزبيه ، وفي يوم ٢١ سبتمبر ذكر لقادة ٢٥ منظمة يهودية كبرى على المستوى القومى انه سيصوت الى جانب خطة لحرمان الاتحاد السوفيتي من حق اللولة الأولى بالرعاية في التجارة ، الى أن تلفى « ضريبة العبيد » التى فرضها على المهاجرين من اليهود السوفييت ، والى أن يوقف مسليحه للارهابين العرب (١٠) .

أما في داخل الجاليمة اليهودية فقد أثارت ألقلق ، المناورات المحصول على الأصوات والتصريحات التي يقوم بها زعماء النظمات اليهودية لصلحة أو ضدد المرشحين على السستوى القومي ، فقد أشارت التقادير الصحيفة في أواخر اغسطس الى أنه بعد مؤتمر الحزب الجمهوري سيعلن عن تشكيل لجنة يهودية لتاييد قائمة نيكسون \_ اجنير ويشادك في رئاسة تلك اللجنة ويليام ويكسلر الرئيس السابق « لمنظمة بنای بریث » ، و صامویل رو نیرج رئیس « منظمة سندات اسرائیل » و جاء الانتقاد سريعا من مجلس محافظي « منظمة البناي بريث » . وتبع ذلك توزيع تصريح يوم أول سبتمبر صادر من ثمانية منظمات يهودية رئيسية تشمل « اللجنة اليهودية الأمريكية » ـ و « رابطة مقاومة التشهير التابعة لنباى بريث » ومنظمة اتحاد سينا جوج امريكا ـ تندد بالندائات الوجهة اليهودوالتي تتضمن مسالة وحيدة هي مساندة أمريكالاسرائيل. وأشتمل التصريح الذكور على القول بائه: « من الخطأ الافتراض بان التأييد السياسي من انراد محسوبين كزعماء او اعضب ساء في ادارة تنظيمات او افراد في تلك التنظيمات \_ يعكس وجهات نظر تلك تنظيمات أو مجمرع أعضائها » . وزيادة على ذلك فان سجلكلا من الحزبين يوضح تأييدهما لاسرائيل . وفي نفس الوقت أصدر « المجلس الاستشار القومي لعلاقات للجالية اليهودية » تعليمات ارشادية بالنسبة للحملات الانتخابية ، لمساعدة المنظمات اليهودية المؤلفة لذلك الجلس على تجنب شبهة الانحياز لأحد الحزبين . وبدأ وكأن لردود الأفعال تلك بعض التأثير . فأن الإعلان في اكتوبر عن تشكيل مجموعة : « المواطنون المهتمون باعدة انتخاب الرئيس » وهي التي كانت في الأصل منظمة « اليهود من أجل نيكسون » ، تضميت أسماء زعماء لنظمات مهودية رئيسية ( مثل رجل « الأعمال الأنسانية » ماكس فيشر من حديترويت » . وحدفت أسماء المنظمات التي ينتمون اليها ولم يذكر الا أسماء المدن التي يعيشون فيها (١١) .

# مسالة يهود الاتحاد السوفيتي:

وحققت الانتخابات التوقعات السابقة عن ارتفاع نسبة اليهسود وحققت الانتخابات التوقعات السابقة عن ارتفاع نسبة اليهسود اللذين أعطوا أصواتهم لينكسون . فقد دلت دراسة قامت بها « اللجنة اليهودية الأمريكية » في مناطق على الشاطئين الشرقى والفربى وفي فلوريدا على أن ٣٥٪ من اليهود الذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية – قد أعطوا أصواتهم لنيكسون – ويمثل هذا الرقم ٢٥٪ من اليهود (١٢) .

### النماط التصــويت:

لوحظ من قبل في انتخابات العمودية في نيوبهرك وغيلادلفيا ولوس انجياوس ، انه كان هناك انقسام سياسي بين الناخبيناليهود، على اسس طبقية ، فقد اتجه اليهود الأغنياء الى التصويت لصالح المرشحين الأكثر ليبرالية بغض النظر عن انتمائهم الحزبي ، بينما اتجهت نسبة كبيرة من اليهود الأفقر وذوى التعليم الأقل ، الى التصويت الصالح المرشحين المحافظين ، ورغم انخفاض نسبة تصويت اليهود الأفنى لصالح الحزب الديموقراطي في السنوات بين ١٩٧٨ ١٩٧٢، ١٩٧١ ان نسبة الانخفاض كانت اكثر وضوحا بين اليهود الأقل غنى (١٣) .

كان الانخفاض في تصويت اليهود للمرشحين الذين على رأس القائمة الانتخابية الديهوة الطية ذا مغزى ، غفى سياق مقسال هسام بعنوان: «لماذايتحول اليهود الى المحافظة» نشربوول ستريت جورنال جادل اير فنج كريستال بأن اليسار تحرك اكثر ناحية اليسار وبذلك » خلع عن اليهود ولائاتهم السياسية التقليدية » . . وكتب يقول أن اليهود لم يصبحوا رجعيين نتيجة لازدياد ثرائهم أو بسبب انتصارات اسرائيل العسكرية ، ولكن كرد فعل ، ضد السياسات الجديدة اليسار (١٤) وانهى مقاله بقوله : « أن اليهود في كل من الولايات المتحدة واسرائيل يتحركون من اهتمامهم للحفاظ على نوع المجتمع الليبرالي الذي يسود» في كلا البلدين «١٥) .

وقد انتخب اثنى عشر بهوديا في نوفمبر في دورة الكونجرس الثالثة والتسعيين ، وكان قد انتخب نفس المدد في الكونجرس الثاني والتعسين – اى اقل باثنين عن عام ١٩٦٦ ، وبستة عن عام ١٩٦٦ . وقال بنجامين روزنتال عضو مجلس النواب عن دائر كوتيز في حديث صحفي قبل الانتخابات : « لقد انهك اليهود قواهم السياسة المكادلة للعشرة اعوام القادمة ، علن يكون هناك زيادة في عدد الوظفين اليهود الرئيسيين اثناء تلك المدة من الزمن » .

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأستمرار مايعنيه النفوذ الصهيونى ومماثلة لاسرائيل ، عند اصدار القرارات في الولايات التحدة .

فقد ذکر الکتاب السنوی الیهودی الأمریکی لعام ۱۹۳۷ ان طرد الخبراء السوفیت من مصر علی سبیل المثال حدث فی ذروة حملة انتخابات الرئاسة الأمریکیة ، عندما کان الحزبان الرئیسیان یتنافسان نیما بینهما فی اصدار التصریحات وممالئته لاسرائیسل ، اذ صرح جورج ماکجفون « اننی ساحافظ علی امریکا قویة عسکریا لیس فقط من اجلنا ولکن ایضا من اجل اولئك الذی یحتاجون الی درع قوتنا ، ای حلفائنا القدامی فی اوروبا وغیرها بما فیهم شسعب اسرائیسل الذی سیحصل علی مساعداتنا دائما لیحافظ علی ارض المیعاد (۱۰) .

اما الاعلان الانتخابي الحزب الديمقراطي فقد اصابه التشدد بتعديلات اضافها مؤيدو السيناتود هنري مجاكسون ( واسنطن ) ومن قبله السيناتور ماكجفرن ، فقد تضين نصوصا تقسول ان الولايات المتحدة ، ستحافظ على تعهدها السياسي وقواتها العسكرية في أوروبا وفي البحر الابيض المتوسط بدرجة كافية لردع الاتحاد السوافيتي عن تحديد ضغط غير محتمل على اسرائيل ، وتعهد ذلك البرنامج ليضا باعطاء تعهد طويل المدى لتوفير المساعدة العسكرية الاسرائيل ولحاولية

دفع اطراف النزاع الى المفاوضات المباشرة لتحقيق تسوية سياسية دائمة مؤسسة على الاتفاق بالوضع الدائم للقدس > تعاصمه لاسرائيل > مع ايجاد جسور مفتوحة لجميع الاديان للمرور للأماكن المقدسة - وان تنمل سفارة الولايات المتعدة من تل ابيب الى القدس كتسجيد للدالمة .

وساند برنامج الحزب الجمهورى «حق السرائيل وشعبها الشجاع في الحياة والتقدم في سلام » . وتعهد الجمهوريون بالذات « بالمساعدة بكل الطرق الممكنة لجمع العرب وإسرائيسل على مائدة المفاوضات للتفاوض على صلح دائم » وذكروا في البرنامج « أنهم سيستمرون في منع اى اخلال بالتوازن العسكرى الذي قد يؤدى الى تهديد السيلام في المنطقة وفي انحاء اخرى » وذلك بأمداد اسرائيل بالمساعدة الضرورية الأمنها بما في ذلك الطائرات والتدريب والمعدات العسكرية الحربية المعقدة » . وايد برنامج الجمهورى الانتخابي استمرار برامج المساعدات الاقتصادية بما فيها المعونة الخاصة لمساعدة اسرائيل لاعادة توطيبين الموس .

وفيما يخص توازن القوى تعهد الجمهورويون « بالحفاظ على قواتنا التكتيكية في أوروبا ، ومنطقة المتوسط على مستوى كاف من القوة والكفاءة » . وأستمر البرنامج الجمهورى حيث وصف بعدم المسئولية مقترحات ماكجفرن الخاصة بتقليل عدد حاملات الطائرات من ١٦ الى ٦ ، ورفض البرنامج تماما تلك « المقترحات الخطيرة » متهما اياها بأنها « ستزيد من التهديد بالحرب في الشرق الأوسط وتهدد اسرائيل بشدة » . . . وانكر ماكجفون كل هذه الاتهامات . . .

ولم يذكر برنامج الجمهوريون الانتخابي أي شيء عن القدس .

#### المساعدات لاسرائيل:

اما بخصوص المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لاسرائيل فلم يكن هناك سوى اختسلاف طفيف في تصريحات تأييد اسرائيل الصادرة من الحزبين الرئيسيين ، وتركز الخلاف الوحيد حول ابهما الصديق الإكثر اخلاصا لاسرائيل ، وابهما قدم لاسرائيل اكبر تأييسد عملي ، وذكر الجمهوريون انه بناء على العقود الدفاعية الموقعة عام 19٧٣ ، وافقت الولايات المتحدة على أن تبيع لاسرائيل كل الطائرات واللجابات والأجهزة الألكترونية المعقدة والمهمات العسكرية الأخرى التي طلبتها جولدا مائير واستمر تسليم الشحنات حتى عام ١٩٧٣ ، وادعت لجنة اعادة انتخاب الرئيس نيكسون انه خلال أربع استوات من ولايته استلمت اسرائيل مساعدات امريكية « اكبر مساحصلت عليه طوال التسمة عشر عاما السابقة من وجودها » . أما مؤيدى بحصلت عليه طوال التسمة عشر عاما السابقة من وجودها » . أما مؤيدى

الديمو قراطيين فرغم أنهم وافقوا على أن مساعدات الولايات المتحدة

الاسرائيل تمت بمستوى لم يسبق له مثيل ، الا انهم اشاروا الى انها تحفظى بالتأييد من كلا الحزبين بالكونجرس ، وانه فى مناسبات عدة كان الديوةراطيون من امثال السيناتور جاكسون هم الذين يأخذون بزمام المبادرة بهذا الشأن او يضفظون من اجل مخصصات اعلى من التى طلبتها الحكومة .

ولم يخف الرعماء الاسرائيليين ابتداء من رئيسة الوزراء جولدا مائير تقديرهم لمساعدات الرئيس نيكسون الاقتصادية ومسائداته . السياسيه ، على ان بعض اليهود الامريكين اعتبروا تلك التصريحات . الاسرائيلية لشكر نيكسون غير كافية اثناء سنة الانتخابات .

الفيتو الأمريكي الأول عن الشرق الأوسط: بعد، حادث ميونخ بأيام شن الاسرائيليون ضربات انتقامية جوية على قواعد فتح في سؤرياً ولبنان . وفي اليوم التالي خلال اشتباك جوى اسرائيلي . سوري ، اسقطت ثلاث قادفات قنابل سورية علىمرتفعات الحولان . فقدمت الصومال ويوجوسلافيا وغينيا قرارا الي مجلس الأمن يدعو الى الايقاف الفورى للعمليات الحربية من قبل الاطراف المعنية . . وقدمت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاايا وبلجيكا تعديلات على مشروع القرار تندد فيه بكل أعمال الارهاب ، لكن العادضة السوفيتية والصينية رفضت التعديلات ، واخيرا صوتت ١٣ دولة بما افيها الدول الأوروبية الى جانب مشروع القرار وتخلفت بناما عسن التصويت . هنا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع الوافقة على مشروع الترار . وكانت تلك هي المرة الأولى التي استخدمت فيهما امريكا حق الفيتو الذي يمنحه لها ميثاق الأمم التحدة لمنع قرار في النَّوْاعِ العَّرِبِي \_ الاسرآئيلي . وكان ذلك الفيتُو الأمريكي هو الشاني في تاريخ الولايات المتحدة . وقد أتهمت بعض الوفود العربية حكومة : كسون بأنها قامت بتلك الخطوة لكسب ود الناخبين اليهود في الولايات

ويعتمد تأثير صهيوني الولايات المتحدة على موقف الولايات المتحدة السالسا من العلاقة الخاصة بين المهاجرين ببلادهم الإصليسة تخذف

ان علاقة معظم الامريكيين المهاجرين ببلادهم الاصايسة تختلف تماما عن علاقة اليهود الأمريكيين باسرائيل . فمثلا الأمريكي الذي أتى ابواه اوجدوده من النرويج يرسل نقودا الى اقربائه بالنرويج ، وقد يرور موطنه الاصلى زيادة عاطفية ، ولكن ليس مفروضا عليه أن يغود الى النوه بج ليعيش أو أن يساعد الآخرين على العودة ، وليس له أي وضع قانوني في النرويج سوى انه مواطن امريكي . على أن قانون المدودة الاسرائيل بجعل من كل يهودي مواطنا الاسرائيل بطريقة

1

أوتوماتيكية فور أن نطأ قدمه أرض أسرائيل وتحت ظروف مثل تلكم يمكن للصهيونيين بممولة أن يطاوروا نشاطاتهم يستخدموا اليهود و

التجسس الاسرائيلي في امريكا:

ولذا غليس من العجيب ان المخابرات الاسرائيلية تجد من بين يهود الولايات المتحدة العديد من العملاء الذين يعملون لحساب اسرائيل المرائيلية ، تتعلق بتسرب اسرار العرب العسكرية ، وهى لم تحدث في الشرق الاوسط ولكن في واشنطن بالولايات المتحدة . كان دافيد . في . نايلز المساعد التنفيذي للرئيس روزفلت ومساعد البيت الابيض للشئون العسكرية في عهد ترومان ، عضوا في جماعة مختارة من المستدرين المؤتمنين . وقد اطلق عليه « الرجيل الفامض التابيع المستر ترومان » في مقال بنفس العنوان كتبه الفيريد شتينبرج . كان نايلز « عاملا هاما في حركة الدفع لانشاء دولة اسرائيل الماريل الماريد المواقعة غاية في الأهمية .

« وفى وقت مبكر من عام ١٩٥٠ عندما تنبهت الولايات المتحدة لأول مرة الى الخطر السوفيتى فى الشرق الأوسط ، طلبت حكومة الولايات المتحدة من عدة بلاد عربية معلومات تتعلق بعدد الجنود والمعدات ومعلومات عسكرية سرية اخرى . وكانت هذه الاحصاءات ضرورية لتخطيط المساعدة المكنة بناء على قانون الضمان الجماعى ، وبالطبع تم التأكيد للدول العربية بأن المعلومات التى ستسلم لرئيس هيئة الاركان ستكون سرية الفاية ويستمر ليلينتال قائلا :

« وفي نهاية ذلك العام كان الممثلون العسكريون لبلاد الشرقة الأوسط واسرائيل يجتمعون في واشنطن مع الجنرال رايلي السلاي كان يراس لجنة هيئة الهدنة التابعة للأمم المتحدة . كانت المتاعب قد بدات حسيل مستنقعات الحولة بين سوريا واسرائيل وتبسودات الإنهامات والانهامات المضادة بالعدوان بين اسرائيل والبلاد العربية وادعى ممثل اسرائيل العسكري أن الجنود السوريين كانوا في اوضاع عسكرية معينة . وقال لهم الجنرال رايلي ، هسلا غير ممكن لأن المسكري الاسرائيلي قائلا : انك مخطىء فهاهي الارقام الحقيقية للقوة العسكري السرائيلي قائلا : انك مخطىء فهاهي الارقام الحقيقية للقوة العسكرية السورية ، ووصف التوات » ثم قدم المعلومات السرية ، وكان الجنرال وأيلي نفسه لم يطلع على المعلومات المسلمة من وزارة الدفاع السورية ورئيسائه في البنتاجون ، واستمر ليلينتال قائلا : عندما أثير موضوع وثورة الدفاع السورية ورئيسائه في البنتاجون ، واستمر ليلينتال قائلا : عندما أثير موضوع

القوة العسكرية المصرية ظهر ان هناك تسربا مشابها » في المعلومات و وبدا من ا واضح ان ارقاما في غاية السرية قد تسربت الى الحسكومة الاسرائيلية . وعامت وكالة المخابرات المركزية وادارة المخابرات الحربية بالتحقيق في هذا الانشقاق في جدار الأمن ولكن اكتشف ان تلك المعلومات قد بلغت للبيض الأبيض » ومع هذا فقد قيل ان الجنرال عمر برادلي رئيسة هيئة الأركان المشتركة ذهب في احيان كثيرة الى الرئيس ترومان واخبره انه سوف يكون عليه ان يختار بينه وبين نايلز . و وبعد مدة قصيرة من هذا التدخل استقال دافيد نايلز من وظيفته كمساعد وبيد للرئيس وذهب الى اسرائيل في زيارة (٢٠) .

( اللوبى )) الصهيوني:
ويتم الاستفادة من النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة من خلال ما يسمى « باللوبي » وتقوم بهذا النشاط جماعات ضغط مختلفة تبحلول التأثير على الهيئات التشريعية أو التنفيذية لحكى تصحيد فرارات تتطابق مع المصالح الصهيونية .

ومظهريا يبدو نشاط « الاوبى » بمثابة العملية التى تقدم فيها المعلومات المختلفة والبيانات الاحصائية والتقارير الى اعضاء الهيئات التشريعية والحكومية ، وتشتمل تلك البيانات على الحكار «اللوبى» عن أمرَر متعددة ، ولكن حتى الخبراء القانونيين فى الولايات المتحدة بعترفون بأن اعضاء « اللوبى » يقدمون مسسودات كاملة للتشريعات المطاوبة وينظمون ارسال التلفرافات أو الرسائل العضاء الكونجسرس بهميئات الحكومة بكميات هائلة ، وهم يجاهدون من أجل انشاء صلات شخصية مع اعضاء الهيئات التشريعية ، فيقدمون بانفسهم المخدمات شخصية مع اعضاء الهيئات التشريعية ، فيقدمون بانفسهم المخدمات والى احيان كثيرة يقومون برشوتهم مباشرة ، واحسن من يقوم بوظيفة « اللوبى » هم المحامون واعضاء الكونجرس السابقون الذين يحافظون على صلات طيبة مع زملائهم ،

ومحهودات «اللوبي » لمصلحة اسرائيل في الولابات المتحسدة واسعة المدى للفاية . وتنفق المنظمة الصهيونية العالمية حوالي خمسة ملايين دولار على الشئون الثقافية والتعليمية والدعاية . وتستغل هذه الدعاية « لاعلام وشرج وتفسير اهتمامات » المنظمة الصهيونية العالمية « في بناء وتقدم دولة اسرائيل . ويوجد أكثر من ..٣ مجموعة يهودية على المستوى القومي وتتحالف مع المنظمة الصهيونية العالمة » » ، وتلك وان لم تنفق نقوذا بمثل هذه الكثرة الا انها تستثمر اكثر علاقاتهاالعامة ومهاراتها التنظيمية (٢٠) .

ان المال هو أهم عنصر في تنمية النفوذ الصهيوني على صانعي القرار في الولايات المتحدة .

# . المراجع

## الكتب العربية والمترجمة

- (١) أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية تنظيمها واعمالها
- ۱۸۹۷ ۱۹۶۸ سلسلة دراسات فلسطينية العدد ١٥ منظمة المتحرير الفلسطينية – مركز الابحاث – بيروت – يولية ١٩٦٨ .
- (۲) د . اسعد رزوق : المجلس الأمريكي لليهودية ــ دراسة في البديل اليهودي للصهيونية ــ العدد ١٨ ــ اليهودي للصهيونية ــ سلسلة دراسات فلسطينية ــ العدد ١٩٧٠ منظمة التحرير الفلسطينية ــ مركز الابحاث ــ فبراير ١٩٧٠ .
- (٣) د. اسماعيل صبرى عبد الله : في مواجهة اسرائيل سلسلة اقرا العدد ٣١٩ - يولية ١٩٦٩ - دار المعارف - القاهرة .
- (٤) د. سعد الدين ابراهيم: كيسنجر وصراع الشرق الأوسط \_ دار الطليعة \_ بروت \_ ١٩٧٥ .
- (٥) ف بولشاكوف : معاداة الشيوعية مهنة الصهاينة \_ مطبوعات نوفوستى مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة \_ بدون تاريخ.
- (٦) محمد عبد الرءوف سليم: تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة \_ المركة الصهيونية الحديثة \_ المركة الصهيونية المحديثة حتى تصريح بلفور \_ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم \_ معهد البحوث والدراسات العربية \_ قسم البحوث والدراسات العربية \_ قسم البحوث والدراسات التاريخية \_ ١٩٧٤ .
- (٧) مصطفى عبد العزيز: اسرائيل ويهود العالم \_ دراسة سياسية و قانونية \_ سلسلة دراسات فلسطينية \_ العدد ٥٩ \_ منظمةالتحرير الفلسطينية \_ مركز الابحاث \_ بيروت \_ أبريل ١٩٦٩ .
- (٨) مصطفى عبد العزيز: الاقلية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية \_ سلسلة دراسات فلسطينية \_ العادد ٣٥ \_ منظمة التحرير الفلسطينية \_ مركز الأبحاث \_ بيروت \_ يولية ١٩٦٩ .
- (٩) هايمان لومن: الصهيونية ودورها في السياسة العالمية ترجمة محمد مسجير مصطفى دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧٤.

(۱۰) يورى ايفانوف : احدروا الصهيونية : دراسة حول ايديولوجية الصهيونية وتنظيمها ومعارستها ـ وكالة نوفوسى ـ مطابع شركة

الإعلانات الشرقية ـ القاهرة ـ بدون تواريخ . (۱۱)الصهيونية نظرية ومهارسة: بقام مجموعة من الكتاب السونييت ـ ترجمة يوسف سلمان ـ دار الطليعة ـ بيروت ـ ١٩٧٤ . ثانيا: الكتب والراجع الإجنبية:

- 12. BASSAS Bishiti: The Role of the Zionist Terror in the creation of Israel-Palestine Research Center Beirut 1969.
- 13. Hyman Lumer: Zionism, its Role in World Politics International Publishers New York 1973.
- ملاحظة : بعد عملى فترة من الوقت في الكتاب صدرتي له الترجمة العربية في القاهرة ترجمة الأستاذ محمد مستجير مصطفى .
- Roman Brodsky: The Truth about Zionism Novosti Press Agency — Moscow — 1974.
- 15. Victor Miles: America Caught in a Zionist Web-Special Report.
- 16. Zionism The Ideology of Imperialism P. Fedoseyeo, M. Mitin, G. Nikitina — A. Kislov, E. Lebedev — Social Sciences Today — USSR Academy of Sciences — Nº 4 (16) — Moscow — 1972.
- 17. The Jewish of the U.S. Edited by Priscilla Fishman —
  The New York Times Library of Jewish knoledge —
  Quadrangle The New York Times/Book Co. 1973.
- 18. The American Jewish Yearbook 1973 Vol. 74 American Jewish committee and Jewish Publication Society of America New York Philadelphia.
- The Arabs and The World Edited by Charles D. Cremeans New York.

ثالثا: الصحف والمسلات:

مجلة شئون فلسطينيه

International Herald Tribune
Time
Newsweek
Le Monde.

### كتب المسؤاف

\* ثورة الصومال: أرض البخور والعطور

\* شيلى : الثورة والثورة المسسادة

\* موقف الكنيسة : المصرية من اسرائيل والصهبونية

يد رحلة الى السنقبل (مثاكل التعدين وآفاقه)

🊜 عاصفة على قرن أفريتيا

🦋 قبرص بين أنيساب حلف الاطلنطى

#### .کتب مترجمـــة

\* العصر الذرى ( مجموعـــة مقالات علميـــة )

\* نظرية في أصل الارض : أوتو شميت

\* أصــل الارض والكواكب: ب. لينين

\* القمـــــر في انتظارنا : روبرون

\* عصر الانسان أم الروبوت ؟ مولكوف

\* اليسار الجديد: بولشاكوف

### -تدت الطبـــع

\* امبريالية المساعدات ( نرجمة ) تأليف تيريزا هايتر

الهدرول المربى : من الامتيازات وحتى التهديد بالتدخل

# الفهرست

صنحة

مقدمة : مثلث اسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة الفصل الاول : اليهود يضعون اقدامهم على الارض الامريكية ٢٠ الفصل الثانى : الصهيونية تنزو الولايات المتحدة الفصل الرابع : الاخطبوط الصهيوني في المجتمع الامريكي ١٠٠ الفصل الثالث : المنظمات المجهيونية في الولايات المتحدة المنطاب الشاهس : اصوات اليهود في الانتخابات الامريكية المراجسع والمسادر المؤلف المراجسع والمسادر كتب للمؤلف